# المَخْ الْعِنْ فِي الْعِنْ

[ عن نسخة كتبت عام ٢٤٣ه بخط يعقوب بن السكيت ]

نائيف عَبِللْكِ بنَّ مِينَا لأَصِيمَعِيْ عَبِللْكِ بنَّ مِينَا لأَصِيمَعِيْ

> بتحقیق (اکشیخ محمیسی آل یاری

منشورا شالمكتبة العلمية

# نايخ العَزفِي الْمَيْرِ الْمُرْافِينَ الْمُرْافِقِينَ الْمُرافِقِينَ الْمُؤْتِينِ الْمُرافِقِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُرافِقِينَ الْمُرافِقِينِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُومِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِين

[ عن نسخة كتبت عام ٢٤٣ه بخط يعقوب بن السكيت ]

### مأليف عُبِللْكِ بن صُريب الأصِيم عَيْ عَبِللْكِ اللهِ عَلَيْ الأَصِيمُ عَيْ

بتحقیق (اکشیخ محموسی) آل یاری

Shiabooks.net

منشورا شالمكتبة العلمية

### منشورا شا كمكتبة العلميّة

# نايخ العنوالانبار

[ عن نسخة ٍ كتبت عام ٢٤٣هـ بخط يعقوب بن السكيت ]

تأليف عَيِّلْ لَكِ بِنْ فُرَيِّ الْأَصِيمَ عَيْ عَيِّلْ لَكِ بِنْ فُرِيْ الْمُرْضِيمَ عَيْ

> بتحقیق (اکشیخ محرسکی آل یاک یک

### « حقوق الطبع محفوظة للمحقق » « الطبعة الاولى »

39840,4

مطبعة المعارف ــ بغداد

### المقتدمنة

## بر التدارجم الرحيم

الحمد لله على نعمائه وآلائه ، والصلاة والسلام على محمد خاتم أنسائه ، وعلى الأئمة الطبين الطاهرين من خلفائه .

#### - 1 -

أتيح لرو "د تاريخ العرب القديم أن يطلعوا في نصف القرن الأخير على محموعة كبيرة من الدراسات العلمية والبحوث المنهجية والنصوص المخطوطة التي قام بنشرها لفيف من الباحثين المعنيين بشؤون التاريخ والآثار القديمة ، وكان للتنقيبات والحفريات والاكتشافات التي قامت بها بعثات الأثار العربية والاجنبية أثر كبير بارز في تزويد تلك الدراسات والبحوث بمادتها العلمية وشواهدها المادية ، ولكن تاريخ العرب \_ على الرغم من كل ذلك \_ بقي عامضا مجهولا يكتنفه الكثير من الابهام والشك والتضارب الصارخ ،

وكان لعدم التسجيل في تلك العهود الغابرة أو ضياع ما تم سجيله آنذاك ، مضافاً الى بُعد الشقة بيننا وبين تلك الأجيال ، وما يعترض ذاكرة الرواة من خلط ونسيان واشتباه ـ كان لكل ذلك أثره الهام فيما نشاهده من تناقض واجمال وتصادم بين الروايات يترك المؤرخ في حيرة كبيرة من تحديد أسماء الأشخاص والقبائل والبلدان ومعرفة النظم والتشريعات وسجيل مظاهر الحضارة والمدنية التي كانت تنعم بها تلك الاجيال البعيدة المغرقة في القدم .

ومع ذلك كله فاننا لا نستطيع أن نتجاهــل الفائدة التي زودتنا بهــا

المخطوطات العربية المعنيَّة بتاريخ العرب ، وخصوصا تلك المخطوطات القديمة التي تمَّ تأليفها في صدر الاسلام أو في قرونه الاولى ، فلقد كانت. بمثابة الدليل البصير الحافل بشيء كشير من المعرفة بتلك المجاهل الخفية والنواحي المجهولة من تاريخنا القديم .

وبهذا الدافع ـ دافع المعرفة ودافع الغيرة على تراثنا العظيم ـ قمت بتحقيق هذا الكتاب النفيس الذي عني ـ كلَّ العناية ـ بتاريخ ملوك العرب وسيرهم وأشعارهم ووصاياهم ، مما نأمل بواسطته زيادة معلوماتنا المتعلقة بتلك العهود ، والمقارنة بين روايات هذا الكتاب والروايات الاخرى التي وردت في مراجع تاريخ العرب ومصادره الكثيرة المتعددة .

\* \* \*

يرى الأصمعى فى هذا الكتاب ان تاريخ العرب يبدأ من أولاد هود ، وكأنه يحاول بذلك تحديد تاريخ بروز كلمة « العرب » بعصر اولئك الأولاد .

واذا أردنا الرجوع الى علماء اللغة لتحديد تاريخ بروز تلك الكلمة ومعناها الذى تدل عليه لم نجد لديهم جوابا شافيا أو شيئا من العناية العميقة عى هذا الموضوع ، بل كان خلاصة قولهم : انه « اختلف الناس فى العرب لم سموا عربا ، فقال بعضهم : أول من أنطق الله لسانه بلغة العرب يعرب ابن قحطان وهو ابو اليمن كلهم ، وهم العرب العاربة ، ونشأ اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام معهم فتكلم بلسانهم ، فهو وأولاده : العرب المستعربة ، وقيل : ان أولاد اسماعيل نشأوا بعر بة \_ وهى من تهامة \_ فنسبوا الى بلدهم ، وروي عن النبى ( ص ) انه قبال : خمسة أنبياء من العرب وهم محمد واسماعيل وشعيب وصالح وهود صلوات الله عليهم ، وهذا يدل على أن لسان العرب قديم ، وهؤلاء الأنبياء كلهم كانوا يسكنون بلاد العرب وحم وكل من سكن بلاد العرب وجزيرتها ونطق بلسان أهلها فهم عرب يمنهم وكل من سكن بلاد العرب وجزيرتها ونطق بلسان أهلها فهم عرب يمنهم

ومعد هم • قال الأزهرى : والأقرب عندى انهم سمّوا عربا باسم بلدهم \_ العربات \_ »(١) •

« أما المستشرقون فقد تتبعوا تاريخ الكلمة ، وتتبعوا معناها في اللغات السامية ، وبحثوا عنها في الكتابات الجاهلية ، وفي كتأبات الآشوريين واليونان والرومان والعبرانيين وغيرهم ، فوجدوا أن أقدم نص ورد فيه اسم « عرب » هو نص آشوري يعود الى أيام الملك « شلمنصر الثاني » ملك آشور ، وقد تبين ان هذه الكلمة لم تكن تعني عند الآشوريين ما تعنيه عندنا من معني ، بل كانوا يقصدون بها مشيخة كانت تحكم في البادية المتاخمة للحدود الآشورية .

ووردت في الكتابات البابليــة جملة « ماتوأربي » ، ومعنى « ماتو » أرض في الآشورية والبابلية ، فيكون معنى « أرض أربي » أرض العرب •

وتدل لفظة « أرب » في العبرانية على البداوة ، أي انها تعطى معنى « بدو » أو « أعراب » أو « البادية » أو « سكان البادية » وهي لا تعين قومية أصحابها ، وهو المعنى الأصلى لهذه الكلمة في جميع فروع اللغات السامية • ولم تتخصص الكلمة عند العبرانيين الا في العهود المتأخرة ، ففي كل المواضع التي وردت فيها في سفر أشعياء مثلا قصد بها البداوة والأعرابية ، ولم ترد اسم علم في التوراة الا منذ أيام أرميا فيما بعد ، فورد في سفر أرميا : « وكل ملوك العرب » وهو ما يفهم منه العلمية والتخصيص •

وفى التلمود اريد بالعرب « الأعراب » كذلك ، أى نفس المعنى الذي ورد فى الاسفار القديمة من التوراة ، وجعل « العربى » فى بعض المواضع مرادفا لكلمة « اسماعيلى » •

وأول من ذكر العرب في آداب اليونان هو أسكيلوس « ٥٢٥ ــ

<sup>(</sup>١) لسان العرب : ١/٨٥٠ ٠

\$6\$ ق.م » عند الاشارة الى ضابط عربى اشتهر فى جيش «احشويرش» ، غير انه لم يكن يعرف عن بلادهم شيئا فتصور ان العربية على مقربة من القفقاس ، ثم تلاه هيرودتس « نحو ٤٨٤ – ٤٧٥ ق ، م » وهو خير من ملفه فى معارفه عن العرب ، وقد قصد به « أربي » شبه جزيرة العرب كلها ، وقد أدخل فيها جزءاً من الأرضين المصرية التى تقع فى شرق وادى النيل .

والحقيقة انه لا يستطيع أى باحث أن يجزم بتعيين الوقت الذى استعمل فيه العرب أنفسهم كلمة « العرب » علما عليهم بدوهم وحضرهم ، على أنه علامة فارقة تميزهم عن بقية الأقوام (١) •

ولكن هذا لا يمنعنا من الجزم على أن ذلك قد تحقق قبل بزوغ مسمس الاسلام ، ويرشدنا الى ذلك تكرار لفظ « عربي » فى القرآن المجيد ، ومقابلته بـ « الأعجمى » فى بعض الآيات ، مما يدلنا على وجود تمايز ثابت وكيان خاص يطلق عليه لفظ العرب قبل نزول القرآن بزمن لا نستطيع تحديده على وجه الدقة والتحقيق •

\* \* \*

وعندما يتحدث الأصمعى عن أنساب العرب وعن القحطانيين وغيرهم لم يقسبتمهم على عادة المؤرخين \_ الى بائدة وعاربة وما شاكل ذلك ، فى حين ان سائر المؤرخين قد جروا على هذا التقسيم \_ وان اختلفوا فى بعض جزئياته \_ من دون اهمال له أو طعن فيه .

يرى بعض المؤرخين ان العرب على بُلاثة أقسام:

« بائدة ، وعاربة ، ومستعربة »:

<sup>(</sup>۱) يراجع في تفصيل ذلك: تاريخ العرب قبل الاسلام: ١٦٩/١ - ١٨٤ -

أما البائدة: فهم العرب الاول الذين ذهبت عنا تفاصيل أخبارهم لتقادم عهدهم ، وهم عاد وثمود وجرهم الاولى ، وكانت على عهد عاد فبادوا ودرست أخبارهم ، وأما جرهم الثانية فهم من ولد قحطان ، وبهم اتصل اسماعيل بن ابراهيم الخليل ـ عليهما السلام ـ ، ولم يبق من ذكر العرب البائدة الا القليل .

وأما العرب العاربة : فهم عرب اليمن من ولد قحطان •

وأما العرب المستعربة: فهم ولد اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلم (١) ، وقيل لهم: المستعربة « لأن اسماعيل لم تكن لغنه عربية بل عبرانية ، ثم دخل في العربية فلذلك سُميّ ولده: العرب المستعربة » (٢)

وذهب مؤرخون آخرون الى تقسيم العرب الى عاربة ومستعربة فقط ، وجعلوا العاربة «هم العرب الاولى الذين فهَ مهم الله اللغة العربية ابتداءاً فتكلموا بها فقيل لهم : \_ عاربة \_ ، أمّا بمعنى الراسخة في العروبيّة كما يقال : ليل لائل \_ وعليه ينطبق كلام الجوهري \_ ، وامّا بمعنى الفاعلة للعروبة والمبتدعة لها لمّا كانت أول من تكلم بها ، قال الجوهري : وقد يقال فيهم : العرب العرباء .

والى ما يقرب من ذلك ذهب ابن خلدون ، حيث رجَّح ان عـاداً الاولى ونمود والعمالقة وطسما وجديسا واميما وجرهما وحضرموت كانوا من العرب العادبة ، وان بنى حمير وكهلان وأعقابهم من التبابعة ومَن اليهم

<sup>(</sup>١) تاريخ أبى الفداء: ١/٩٩٠

<sup>(</sup>٢) تاريخ أبى الفداء : ١٠٤/١ •

۱۲ – ۱۱ – ۱۲ •

كانوا من العرب المستعربة (١) •

ومهما اختلف المؤرخون في رواياتهم عن العرب القدامي فقد أجمعوا على أن العرب من حنث النسب فصيلتان :

١ - العدنانية أو الاسماعيلية: وهم الذين يرجعون بأنسابهم الى.
 اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليهما السلام •

٧ - القحطانية: وهم عرب اليمن الذين ينتسبون الى يعرب بن قحطان ، وقد روى بعض المؤرخين « ان بنى قحطان لما نزلوا اليمن كان فيها بقية من العرب العاربة ، والدولة فيهم ، والقحطانيون - يومئذ - بعيدون عن رتبة الملك والترف الذي كان لاولئك ، فأصبحوا بمنجاة من الهرم الذي يسوق اليه الترف والنضارة ، فتشعبت في أرض الفضاء فصائلهم ، وتعددت أفخاذهم وعشائرهم حتى زاحموا من كان هناك من العمالقة فأبادوهم ، وانشأوا الدولة القحطانية على أنقاضهم ، وذكروا ان أول ملوك هذه الدولة يعرب بن قحطان » (٢) •

\* \* \*

أما جغرافية « بلاد العرب » ومساحتها على النحو الذي كانت عليه قبل الاسلام فلم تحدد بشكل دقيق ، ولكن الشيء الثابت ان القسم الاكبر من تلك البلاد \_ التي هي شبه جزيرة \_ كان يتألف « من مجاهل وصحار » ويحيط بها البحر الاحمر من الغرب ، وبحر عمان والخليج الفارسي من الشرق ، والمحيط الهندي من الجنوب ، وتتصل من أقصى غربها وشرقها بافريقية وآسية ،

ويحيط ببلاد العرب من الغرب والشرق والجنوب ثلاثة أبحر \_ كما

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن خلدون : ٢٨/٢

<sup>(</sup>٢) العرب قبل الاسلام: ٩٨٠

ذكرنا \_ ، وأما حد ها الشمالى فغير واضح ، وهو يمتد تقريبا باتجاه الخط. الذى يبدأ من مدينة غزة الفلسطينية الواقعة على ساحل البحر المتوسط مارآ بجنوب البحر الميت فدمشق فالفرات وينتهى بخليج فارس .

ويبلغ طول بلاد العرب من أقصى شمالها الى أقصى جنوبها نحو ٢٣ درجة أو ٢٥٠٠ كيلومتر ، ويبلغ عرضها من البحر الاحمر الى الخليج الفارسي نحو ألف كيلومتر » (١) .

وهكذا كانت مساحة بلاد العرب قبل الاسلام في حدود ثلاثة ملايين كيلومتر مربع تقريبا ، أو ما يزيد على مساحة فرنسا ــ مثلا ــ ست مرات مــ

<sup>(</sup>١) حضارة العرب: ٥٥ ـ ٥٦ ٠

أما مؤلف الكتاب فهو « عبدالملك بن قريب (١) بن عبدالملك (٢) ابن عبرو (٦) ابن عبل (٣) بن أصمع (٤) بن مظهر (٥) بن رباح بن عمرو (٦) ابن عبد شمس بن أعيا بن سعد بن عبد بن علم (٧) بن قتيبة بن معن (٨) ابن مالك (٩) بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزاد بن معد بن عدنان » (١٠) .

يُلقَّب بـ « الأصمعي » نسبة الى جده أصمع (١١)، ويكني بـ « أبي سعيد » و « أبي القندين » (١٢) •

<sup>(</sup>۱) اسمه عاصم ، وكنيته أبو بكر كما في الفهرست ۸۲ والنجوم الزاهرة : ۱۹۰/۲ •

<sup>(</sup>۲) لم يرد عبدالملك في سلسلة النسب على رواية اللباب: ١/٥٦ وغيره ٠

<sup>(</sup>٣) قطعت أجاشع على بن أصمع بأمر على عليه السلام حينما شهد عليه المسلمون بالسرقة • وفيات الاعيان : ٢/٣٤٧ •

<sup>(</sup>٤) اصيب بالأهواز ، وكان ممن أدرك النبى (ص) • سمط اللثالى : ١/١٥٠٠

<sup>(</sup>٥) وبعده « ابن عمرو بن عبدالله » كما روى ذلك ابن النديم عما قرأه بخط أبى عبدالله بن مقلة عن أبى العباس ثعلب • الفهرست : ٨٢ •

<sup>(</sup>٦) لم يرد اسم « عمرو » في طبقات النحويين : ١٨٣ •

<sup>(</sup>٧) في بغية الوعاة : ٣١٣ واللباب : ١/٥٦ « غنم » وفي طبقات النحويين : ١٨٣ « تميم » ٠

<sup>(</sup>A) لم يرد اسم « معن » في اللباب : ١/٥٦ ·

<sup>(</sup>٩) أسماه في طبقات النحويين « خالد » •

<sup>(</sup>۱۰) وفيات الاعيان : ۲/۳۶۶ ، وبغية الوعاة : ۳۱۳ ، وانباه الرواة : ۱۹۸/۲ ٠

<sup>(</sup>۱۱) تاریخ أبی الفداه : ۲/۲۰ وغیره ۰

<sup>(</sup>١٢) القاموس المحيط: ٥٢/٣ ، وانما لقب بذلك لكبر خصيتيه • حياة الحيوان: ٢٨٢/٢ •

ويلقب بـ « الباهلي » أيضا ، وليس في نسبه من اسمه باهلة ، وانما هو اسم امرأة مالك بن أعصر (١) ، وقيل : ان باهلة هوسعد مناة بن مالك بن أعصر غلبت عليه امه باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة من مذحج (٢) .

ولد عام (۱۲۳ هـ) بالبصرة (۳) ، ونشأ هناك ، ثم قدم بغداد باستدعاء. الرشيد عام (۱۸۸ هـ) على الرشيد عام (۱۸۸ هـ) على أثر حادث البرامكة وعاد الى البصرة (٤) .

سمع شعبة بن الحجاج ، ومسعر بن كدام ، وأبا عمرو بن العلاء ، وحماد بن سلمة ، وحماد بن زيد بن درهم ، وعبدالله بن عون ، وقرة بن خالد ، ونافع بن ابي نعيم ، وعيسى بن عمر الثقفى ، والخليل بن احمد الفراهيدى ، ويونس بن حبيب الضبى ، وخلف بن حيان ، ومحمد بن المستنير ـ قطرب ـ ومؤرج بن عمر السدوسى ، وآخرين غيرهم (٥) .

روى عنه كثير من الاعلام الكبار ، منهم ابن أخيه عبدالرحمن بن عبدالله ، وابو عبد القاسم بن سلام ، وابو حاتم السجستاني ، وابو الفضل الرياشي ، واحمد بن محمد البزيدي (٦) ، وغيرهم .

کان ذا حافظة قویة جدا ، حتی روی عنه آنه کان یحفظ (۱۲۰۰۰\_

<sup>(</sup>١) وفيات الاعبان: ٢/ ٣٤٤ ٠

<sup>(</sup>٢) سمط اللئالي : ١/ ٣٥١

<sup>(</sup>٣) وفيات الاعيان : ٢/٤٤٣ ، وهدية العارفين : ١/٦٢٣ ٠

<sup>(</sup>٤) الاصمعي: ١٦٦ و ١٨٩٠

<sup>(</sup>٥) انباه الرواة : 194/7 ، وشذرات الذهب : 7/77 وبغيسة الوعاة : 7/7 ، والاصبعى : 4.7 .

<sup>(</sup>٦) انباه الرواة : ١٩٧/٢ .

الرجوزة منها المائة والمائتان ، ومنها القصار والطوال (١) • قال فيه الشافعي : « ما عبَّر أحد بأحسن من عبارة الأصمعي » (٢) وقال ابو داود : « الأصمعي صدوق ، وكان يتقي أن يفسر الحديث كما يتقي أن يفسر القرآن »(٣) •

وقال المبرد: «كان الأصمعي بحرا في اللغة لا يُعرف مثله فيها وفي كثرة الرواية »(٤) •

« والأصمعى هـذا هو صاحب العربيـة والغرائب والتصانيف المفيدة والملح واللغة وأيام الناس وأخبارهم ، وكان مقربا عند الرشيد ، واختص بالبرامكة ونالته السعادة ، وله مع الرشيد وغيره ماجريات لطيفة» (٥) .

« كانت الخلفاء تجالسه وتحب منادمته ••• نوادره تحتمل مجلدات••• واعظاء الرشيد والمأمون له واسع »(٦) •

وْ «كان اماما في الأخبار والنوادر واللغة » (٧) •

كان ينظم الشعر ، ولـكنه لم يكن من الصنف الممتاز ، ومن شـعره . قوله في مدح جعفر البرمكي :

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب : ٢/٣٧ ٠

<sup>(</sup>٣) بغبة الوعاة : ٣١٣٠

<sup>(</sup>٤) انباه الرواة : ٢٠٠/٢ ٠

<sup>(</sup>٥) النجوم الزاهرة : ١٩٠/٢

<sup>(</sup>٦) شذرات الذهب : ۲/۲۳ ٠

<sup>· (</sup>۷) تاریخ أبی الفداء : ۲۰/۲ ·

اذا قيل مَن الندى والعلا من الناس قيل : الفتى جففر وما ان مدحت فتى قبله ولكن بنى جعفر جوهر (١)

توفي في شهر صفر (۲) أو شهر رمضان (۳) بالبصرة (٤) أو مرو (٥) وهو ابن ثمان وثمانين (٦) أو احدى وتسعين (٧) ، وصلى عليه الفضل بن البي استحاق (٨) ، وكان ذلك في عام ٢١٠ هـ أو ١٢ أو ١٣ أو ١٤ أو ١٥ أو ١٦ أو ١٢ أو ١١٠ أو ١١ أو ١١٠ أو ١١ أو ١١٠ أو ١١ أو ١١٠ أو ١١ أو ١١٠ أو ١١٠ أو ١١٠ أو ١١٠ أو ١١ أو

لادر تدر بنات الأرض اذ فجعت بالأصمعي لقد أبقت لنا أسفا عشرما بدا لك في الدنيا فلست ترى في الناس منه ولا من علمه خلفا (١٠)

\* \* \*

خلَّف بعد موته مجموعة ثمينة من المؤلفات الرائعة في الأدب واللغة

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة : ٣١٣٪ وله شعركثير متفرق في كتاب «الاصمعي» •

<sup>(</sup>۲) وفيات الاعيان : ۲/۳۶۸ وغيره ٠

<sup>(</sup>٣) طبقات النحويين : ١٩٢٠

<sup>(</sup>٤) الفهرست : ۸۲ وغيره ٠

<sup>(</sup>٥) طبقات النحويين : ١٩٢ وغيره ٠

<sup>(</sup>٦) بغية الوعاة : ٣١٣ ، واللباب : ١/٥٦ وغيرهما ٠

<sup>(</sup>٧) طبقات النحويين : ١٩٢٠

<sup>(</sup>٨) الفهرست : ٨٢ ٠

<sup>(</sup>۹) النجوم الزاهرة : ۲/۱۹۰ ، وانباه الرواة : ۲/۱۹۷ ، والنهرست : ۸۲ ، ووفيات الأعيان : ۲/۲۶ ، والكامل : ٥/٢٠ ، والفهرست : ۱/٥٠ ، وتاريخ أبى الفداء : ۲/۰۳ ، وبغية الوعاة : ۳۱۳ ، وجدية العارفين : ۱/۲۲ ، وطبقات النحويين : ۱۹۲ ، وشذرات الذهب : ۲/۲۳ ، والبداية والنهاية : ۱/۲۷۰ ، والكنى والالقاب : ۳۲/۲ ،

<sup>(</sup>۱۰) وفيات الاعيان : ۲۸/۲ ٠

والتاريخ والانساب كانت وما زالت مصدراً للعلماء ومرجعاً للمحققين ونورد في أدناد ثبتا بأسمائها حسبما تسنتي لنا الاطلاع عليه في كتبالتاريخ والأدب والتراجم واللغة:

۱ ـ كتاب الابل : هكذا سمته كتب التراجم ، وفي تاريخ ابي الفداء : ٣٠/٧ « خلق الابل » • طبع ببيروت سنة ١٣٢٧ هـ ضمن كتاب « الكنز اللغوى في اللسان العربي » •

٧ \_ كتاب الأبواب : وأسماه ابن النديم : « الأثواب » •

٣ \_ كتاب الأجناس (١) : كما في أكثر المصادر ، وفي كشف. الظنون : ١١/١ « الأجناس في اصول الفقه » وهو خطأ لعل صوابه « في اصول اللغة » •

- ٤ \_ كتاب الأخبية : وفي الفهرست : « الأخبية والبيوت »
  - ۵ كتاب الأراجيز. •
  - ٢ \_ كتاب أسماء الخمر ٠

٧ ـ كتاب أسماء الوحوش وصفاتها: هكذا سُمِّي في المطبوع بالنمسا سنة ١٨٨٨ م، وسيمي في كثير من المصادر بـ « الوحوش »، وأسماه في تاريخ آداب اللغة العربية: ١٠٢/٧ « أسماء الوحوش » •

### (۱) روى السيوطي في المزهر : ١/٢١٩ ـ ٢٢٠ قال :

«قال الاصمعى في كتاب الاجناس: (العين) النقد من الدراهم والدنانير ليسبعوض، و (العين) مطر أيام لا يقلع، يقال أصاب أرض بنى فلان عين، و (العين) عين الانسان التي ينظر بها، و (العين) عين البئر وهو مخرج مائها، و (العين) القناة التي تعمل حين يظهر ماؤها، و (العين) الفوارة التي تفور من غير عمل، و (العين) ما عن يمين القبلة قبلة أهل العراق، ويقال: نشأت السماء من (العين)، و (العين) عين الميزان ١٠٠٠ النه » ٠

٨ ـ كتاب الاشتقاق ٠

٩ ــ الأصمعيات: مجموعة من عيون شعر العرب من اختيار الأصمعى وروايته • طبع بالقاهرة سنة ١٩٥٥ م • أشار اليه ابن النديم فقال: «وعمل الاصمعى قطعة كيرة من أشعار العرب ليست بالمرضية عند العلماء لقلة غريبها واختصار روايتها » •

١٠ \_ كتاب الاصوات ٠

١١ \_ كتاب اصول الكلام •

۱۷ \_ كتاب الأضداد: كما في أكثر المراجع ، وفي هدية العارفين: « الأضداد في اللغة » • طبع ببيروت سنة ١٩١٧ م مع كتابي الأضداد للسحستاني وابن السكت •

١٣ \_ كتاب الألفاظ ٠

١٤ \_ كتاب الأمثال .

١٥ \_ كتاب الأنواء ٠

١٦ ـ كتاب الأوقاف : هكذا أسماه ابن النديم ، وفي هدية العارفين:

« كتاب الأوقات » ولعله تصحيف أو خطأ من الناسخ •

١٧ ـ كتاب جزيرة العرب •

١٨ \_ كتاب الخراج ٠

١٩ \_ كتاب خلق الانسان :كما في أكثر المصادر ، وأسماه الزركلي

« الانسان » • طبع ببيروت عام ١٣٢٢ هـ ضمن كتاب « الكنز اللغوى » •

۲۰ ـ كتاب خلق الفرس ٠

٢١ ــ كتاب الخيل(١) : طبع في فينا سنة ١٨٩٥ م ٠

<sup>(</sup>۱<u>)</u> جاءت في انباه الرواة : ۲۰۲/۲ و بغية الوعساة : ۳۱۳ ، ووفيات الاعيان : ۳۵۰/۲۲ هذه القصة :

<sup>«</sup> قال الاصمعي : حضرت أنا وأبو عبيدة عند الفضل بن الربيع =

۲۷ \_ کتاب الدارات : لم یذکر فی کتب المتقدمین • طبع بیروت سنة ۱۸۹۸ م •

٢٧ \_ كتاب الدلو ٠

٧٤ ــ رجز العجاج : قال جرجى زيدان : « رجز العجاج : رواية الاصمعى منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية » •

٢٥ \_ كتاب الرحل ٠

۲۲ \_ كتاب السرج واللجام والشوى والنعال : وأسماه فى انبساه
 الرواة : « السرج واللجام والشوى والنعال والترس والنبال » •

٧٧ \_ كتاب السلاح ٠

۲۹ \_ كتب الشعر : يستفاد من فهرست ابن النديم ان الاصمعى قد روى وجمع وشرح دواوين عدة شعراء من الفحول المبرزين من جاهليين
 واسلاميين ، كما ترشدنا البه القائمة الاتية :\_

أ \_ شعر امرىء القيس •

= فقال لى : كم كتابك فى الخيل ؟ ، فقلت ، مجلد واحد ، فسأل أبا عبيدة عن كتابه فقال : خمسون مجلدا ، فقال له : قم الى هذا الفرس وأمسك عضوا عضوا منه وسمه ، فقال : لست بيطارا وانما هذا شىء أخذته عن العرب ، فقال : قم يا أصمعى وافعل ذلك ، فقمت وأمسكت ناصيته وجعلت أذكر عضوا عضوا وأضع يدى عليه وانشد ما قالته العرب ، الى أن بلغت حافره ، فقال : خذه ، فأخذت الفرس » •

ووردت القصة في شذرات الذهب : ٣٧/٢ ، وفيها هارون الرشيد بدل الفضل بن الربيع ٠

- ب ــ شعر النابغة الذبياني
  - ج \_ شعر الحطئة •
- د ــ شعر النابغة الجعدى •
- هـ ـ شعر لبيد بن ربيعة ٠
- و \_ شعر تميم بن ابي مقبل
  - ز \_ شعر دريد بن الصمة .
    - ح ـ شعر الاعشى الكبير ٠
  - ط \_ شعر مهلهل بن ربيعة ٠
- ی ـ شعر بشر بن ابی حازم .
  - ك ـ شعر المتلمس •
- ل \_ شعر حُميد بن ثور الهلالي ٠
  - م \_ شعر حميد الارقط •
  - ن ــ شعر سحيم بن وثيل ٠
  - س ـ شعر عروة بن الورد •
  - ع \_ شعر شبب بن البرصاء .
  - ف ــ شعر عمرو بن شاس ٠
  - ص ــ شعر النمر بن تولب •
  - ÷ 5 0. 5 · 5
- ق ــ شعر ابى الاسود الدؤلى •
- ر 🗕 شعر جران العود والحادرة ومضرس بن ربعي
  - ش ـ شعر ابي حية النميري .
  - ت ـ شعر الكميت ٠
  - ث ـ شعر العجاج الراجز .
    - خ \_ شعر جرير (١) .

۲۲۵ – ۲۲۶ – ۲۲۵ (۱)
 الفهرست : ۲۲۶ – ۲۲۵ (۱)

۴۰ ـ كتاب الصفات ٥

٣١ \_ كتاب غريب الجديث: قال ابن النديم « نحو مائتين ورفّة رأَيته يخط السكرى » ووصفه في كشف الظنون بقوله: « أحسن فيه وأجاد » وأسماه في هدية العارفين « غريب الحديث والقرآن » ، ويظهر من المصادر ان غريب الحديث القرآن •

٣٧ ــ كتاب غريب الحديث والكلام الوحشى : يظهر من ذكــر ابن النديم له انه غير الكتاب السابق •

٣٣ ـ كتاب غريب القرآن ٠

قال جرجى زيدان : « كتاب الغريب منه نسخمة خطية في مكتبه الاسكوريال » ولم نعلم أي ً غريب هو من هذه الكتب الثلاثة •

٣٤ ـ كتاب الفتوح ٠

مع \_ كتاب فحولة الشعراء: لم يذكره مترجمو الاصمعى • طبع عام ١٣٧٧ هـ بالقاهرة •

٣٦ ــ كتاب الفرق: هكذا أسمته المصادر، وفي الاعلام « الفروق » وأسماه في معجم المطبوعات « الفرق في اللغة » وذكر بأنه مطبوع عـــام ١٨٧٦ م بالنمسا •

٣٧ ــ كتاب فعل وأفعل ٠

٣٨ \_ كتاب القصائد الست .

٣٩ \_ كتاب القلب والابدال .

٤٠ ـ كتاب الـكلام الوحشى : والمستفاد من تعبير الفهرست انه غير
 « كتاب غريب الحديث والكلام الوحشى » المار الذكر .

٤١ ــ كتاب اللغات ٠

٤٢ \_ كتاب لغات القرآن ٠

٤٣ - كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه : هكذا ورد اسمه في معظم المصادر ، وفي انباه الرواة « ما اختلف لفظه واتفق معناه » • طبع سنة ١٩٥١ م بدمشق تحت عنوان « ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه » •

- ٤٤ ـ كتاب ما تكلم به العرب فكثر في أفواه الناس •
- کتاب المترادف : ذکره الزرکلی وقال بأنه مخطوط
  - ٤٦ ـ كتاب المذكر والمؤنث
    - ٤٧ \_ كتاب المصادر ٠
    - ٤٨ ـ كتاب معاني الشعر .
  - ٤٩ \_ كتاب المقصور والمدود .
    - ٥٠ ـ كتاب مياه العرب ٠
    - ٥١ ــ كتاب المسر والقداح •

٧٥ - كتاب النبات : كما في أكثر المراجع ، وأسماه ابن النسديم
 « النبات والشجر » ، وطبع بهذا الاسم في بيروت سنة ١٨٩٨ م .

٥٣ ــ كتاب النحلة : كما في الفهرست وغيره ، وأسماه في كشف الظنون « النحل والعسل » ، وورد اسمه في بغية الوعاة « النحلة » وأعتقد انه من أخطاء الطبع أو النسخ ٠

25 ـ كتاب النخل والكرم: لم يذكره أحد من القدماء ، وانما ورد اسمه في تاريخ آداب اللغة العربية والاعلام وغيرهما من الكتب المتأخرة ، ولعل المستند في ذلك هو المطبوع بهذا الاسم ببيروت سنة ١٨٩٨ م منسوبا للاصمعي ، وقد شكك الاب لويس شيخو في نسبة الكتاب للاصمعي في المقدمة التي افتتح بها الكتاب المشار الله ٠

- ٥٥ ـ كتاب النسب ٠
- ٥٦ \_ كتاب النوادر .
- ۸۵ ــ كتاب الهمز : كما في بعض المصادر ، وأسماه في وفيسات الاعيان « الهمزة » ، وفي كشف الظنون « الهمزة وتحقيقها » ، وفي هدية العارفين « الهمزة وتحقيقها » •

اما ناسخ النسخة التي طبع عليها الكتاب فهو ابو يوسف يعقوب بن اسحاق المشتهر بـ « ابن السكيت » ، العلامة اللغوى المعروف •

« كان عالما بالقرآن ونحو الكوفيين ، ومن أعلم الناس باللغة والشعر، راويـــة ثقة » (١) « لقي فصحاء الاعراب وأخــذ عنهم ، وحكى فى كتبه ما سمعه منهم ، وله حظ من الستر والدين » (٢) •

دقال ثعلب: أجمع اصحابنا انه لم يكن بعد ابن الاعرابي أعلم باللغة من ابن السكيت ، (۲) •

« وقال بعض العلماء : ما عبر على جسر بغداد كتاب في اللغـة مشـل اصلاح المنطق » (٤) •

أَلَّف وصنف فأبدع وأجاد ، وذكر له ابن النديم وغيره مجموعة كبيرة من الكتب(٥) ، وقد طبع منها : \_

- ١ \_ كتاب اصلاح المنطق \_ القاهرة ١٩٥٦ م ٠
  - ۲ ـ كتاب الأضداد ـ بيروت ١٩١٣ م ٠
  - ٣ ـ كتاب الالفاظ ـ بيروت ١٨٩٧ م ٠
- ٤ ـ كتاب القلب والابدال ـ بيروت ١٩٠٣ م ٠

كان مؤدباً لولد المتوكل ونديماً له ، وله معه أخبار و « بينا هو مع المنوكل في بعض الايام اذ مر ً به ولداه المعتز والمؤيد ، فقال له : يايعقوب من بنيه مَن مُن أحب اليك ، ابناي هذان أم الحسن والحسين ، فغض ً يعقوب من بنيه

<sup>(</sup>١) معجم الادباء: ٢٠/٥٠٠

<sup>(</sup>٢) الفهرست : ١٠٨٠

<sup>(</sup>٣) وفيات الاعيان : ٥/ ٤٤١ .

<sup>(</sup>٤) تفس الصدر: ٥/٤٤٢ ٠

<sup>(</sup>٥) الفهرست : ۱۰۸ ، ومعجم الادباء : ۲۰/۲۰ ٠

وقال: قنبر خير منهما ، وأثنى على الحسن والحسين بما هما أهله ، وقيل قال : والله ان قنبر خادم علي خير منك ومن ابنيك ، فأمر الاتراك فداسوا بطنه ، فحمل فعاش يوماً وبعض الآخر ، وقيل : حمل ميتا في بساط ، وقيل : قال: سلّوا لسانه من قفاه ففعلوا به ذلك فمات ، (١) ، وكسان استشهاده ـ رحمه الله ـ يوم الاثنين لخمس خلون من رجب سنة ٣٤٣ أو ١٤٤ ، والاصح الارجح انه (٢٤٤) .

#### - 2 -

والنسخة التي طبع عليها الكتاب محفوظة بمكتبة الامام الحسن (ع) العامة في الكاظمية ، وهي \_ بدورها \_ منقولة بطريق التصوير عن النسخة الاصلية المحفوظة بمكتبة باريس الوطنية تحت رقم ( ٢٧٢٦ كتب عربية ) • يبلغ مجموع أوراق الكتاب « ٥٠ » ورقة من الرّق ، كما ان عدد صفحاته كذلك ايضاً لأنه مكتوب على وجه واحد من تلك الاوراق، ويبلغ حجم كل صفحة ٤ر٣٨ × ٢٦سم ، ومعدل سطورها « ١٧ » سطراً •

والنسخة الأم نفيسة جداً ، بل لعلها من النماذج النادرة في العالم كله ، فقد كتبت بالخط الكوفي بخط علم من أعلام اللغة المبر وين ، هو أبو يوسف يعقوب بن السكيت ، ولم يثبت ما يوجب الشك في ذلك \_ ، وقد تم استنساخها في عاشر شوال سنة ٢٤٣ه ، أي بعد وفاة الاصمعي بـ « ٢٠٣ » سنة .

وعلى الرغم من عدم الاشارة لهـــذا الكتاب في المصادر التي روت أسماء كتب الاصمعي ، فان تاريخ النسخ وشخص الناسخ كافيان في اثبات نسبة المخطوط لمؤلفه من دون أي شـــك أو تردد ، خصوصاً وان سائر

<sup>(</sup>۱) بغية الوعاة : ٤١٩ ، وقريب من ذلك فى تاريخ آداب اللغسة العربية : ٢٠٨/٢٠ وشذرات الذهب : ٢٠٨/٢٥، ومعجم الادباء : ٢٠٨/٢٠ ووفيات الاعيان : ٥٢//٢٠ •

<sup>(</sup>٢) وهو الذي صرح به مؤلفو البداية والنهاية وشنرات الذهب ووفيات الاعيان وبغية الوعاة ، ورجحه محققو كتاب اصلاح المنطق •

المؤرخين الذين ترجموا للاصمعى لم يدّعوا الإستقراء والاستيعاب في تعداد مؤلفاته ، بل كانوا يفتتحون حديثهم بكلمة « منها » أو يختمونه بعبسارة « وغير ذلك » ، مما يُفْهم منه ان تلكِ الاسماء غير جامعة لكل مصنفات الاصمعي وأمالنه .

#### \_ 0 \_

وكان ما عانيته منجهود وأتعاب في سبيل قراءة المخطوط وتصحيحه وتحقيقه كبيراً وكثيراً الى حد يفوق الوصف والتحديد ، ولا سيما وان لخط كوفي ، والتصوير غير واضح المعالم ، وقد زالت آثار أكثر النقط ، ولعل الاطلاع على النموذج المنشور في صدر هذا الكتاب كاف في معرفة مقدار الصعوبة التي تحماً لتها في قراءة الأصل وتصحيحه ،

اما التحقيق فلم أحاول فيه ملء الهوامش بالتفاصيل البعيدة عن صلب الموضوع أو الحارجة عن موضع الحاجة ، بل كان كل عملي منصباً على أن يكون التعليق في حدود الضرورة اللازمة ، لئلا يخرج الكتاب عن حقيقته الى كتاب جديد في التاريخ والانساب .

وحسب القارىء أن يعلم بأنى قد اضطررت أمام كثمير من الكلمات المحذوفة النقط الى تبديلها على سائر وجوهها المحتملة ومراجعة المصادر فى سائر تلك الوجوم، ليتسنى لنا معرفة المقصود منها وتثبيت الصواب فيه •

ولا يسعني – في الحتام – الا تقديم الشكر الجزيل للوجيــه الشهــم الحاج محمدجواد الكاظمي صاحب « المكتبة العلمية » على قيامه بنشرالكتاب على نفقته الخاصة ، راجياً له من الله تعالى كل خير وتوفيق ، وأن يأخذ بيده لما فيه خدمة الفكر واحياء التراث ونشر الثقافة الحقة ، انه سميع مجيب ، والله – تعالى – من وراء القصد ،

مُحسن ل المسين

الكاظمية:

## تاريخ ملوك العرب الا<sup>ع</sup>ولية

تأليف

عبدالملك بن قریب الاصمعی

۳۲۱ \_ ۱۲۳

## بسابته إرحم الرحيم

أحمد الله َ دائما أبدا ، واصلَّى واسلِّم على نبيِّ الهدى ؛ وعلى آلِه وصحبه وأعْلَقهم بالخلافة يدا •

أمّا بعد :

فقد أمرت \_ أبد الله دولتك ، وأيد صولتك ، وأطال في ظل أفياء السلامة بقاك، وحجب عن غير نوائب الدهر نعماك ، وجعلك لمتوخى سبوغ النعم معقلا ، ولآمال مؤمل الافضال موئلا \_ بأن أجمع ما بلغنى من أخبار ملوك العرب البائدة الأولية ؛ وبعضا من سياستهم ونصائحهم ؛ ومسراهم في تدبير ما خولهم الله \_ تعالى \_ ووقائعهم .

فرأيت استفراغ المجهود في قلّة ما وصل الي من ذلك عذرا ، ووجدان ما به الكفاية عسرا ، لانقطاع أخبارهم ، ومحو آثارهم ، فأتعت ركبي يجوب القبائل ؟ مستقصيا بها رواة الاخبار ؟ وحفظة تواريخ ما مضي من الاعصار ، فاستقصيت كل من رافقته من النسابين ، وتلقيت ما روته لي الشيوخ المعمرة عن الاجداد السالفين ، الى أن جمعت منه هذا القدر القلل ؟ امتنالا للامر العالى الجلل ،

والذى وقع عليه اجماعهم \_ يا أمير المؤمنين \_ : أنَّ أُوَّل ملك تَبُوَّج من العرب هو قحطان بن هود النبى \_ عليه السلام \_ ، وهود هـو أُوَّل نبى مرسل بعد نوح \_ عليه السلام \_ .

ونسبه لي عامرة الصعصعي : انه قحطان بن هود بن عابر بن شالخ ابن ارفحشذ بن سام بن نوح (۱) •

ولمنا انقرضت بكثرة الحروب قبائل طسم وجديس (٢) قالوا: لابد أن ننظر في أمرنا ، ونهيب بعضنا ، ونملك أمر نا شريفا لا نجد من طاعته أبداً ، فأجمع رأيهم على قحطان بن هود ، وهو ثالث من أنشد شعراً يسلني به بعض ما كان بأبيه هود \_ عليه السلام \_ من الكتابة والجزع والغم والارتماص والحزن على قومه عاد ؟ فقال :

انی رأیت ابی هوداً یؤر قسسه

حزن دخيل وبلبال واسسهاد

(۱) في سلسلة نسب قحطان وهود وفي بنوة قحطان لهود خلاف كبر بين المؤرخين :

فقحطان هو ابن هود كما روى فى منتخبات من شمس العلوم: ١١١، ونهاية الارب: ٢٧٣/٢، والاخبار الطوال: ٩، وتاريخ ابن خلدون: ٢/٥٨، والاكليل: ٨٠/٨ و ١٨٧ و ٢٠٣ و ٢١٨، وحياة الحيوان: ١٧٢/١، وتفسير السيوطى: ٣/٩٥٠

وهو ابن الهميسع « مروج الذهب : ٢/٣٧٩ » أو ابن عابر « نفس المصدر » أو ابن يمن « تاريخ ابن خلدون : ٢/٨٥ » ٠

وهود هو ابن عابر «منتخبات من شمس العلوم: ۱۱۱، والاكليل:  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$ 

أما التوراة فقد ورد فيها نسب قحطان بهذا التسلسل: « يقطان ابن عابر بن شالح بن ارفكشاد بن سام بن نوح » تاريخ العرب قبل الاسلام: ٢٦٨/١٠٠

(۲) يراجع فى طسم وجديس سائر المراجع التاريخية المعروفة وفى طليعتها تاريخ العرب قبل الاسلام: ٢٥٢/١ \_ ٢٥٥ ٠ لا يحزننَّك أن (طا) (١) حت مداهيــة

عاد' بن لاوی (۲) فعاد" بئسما عاد'

هم عصوا ربَّهم واستكبروا وعَتَـوا

عمًا نُهوا عنب لا سيادوا ولا قيادوا

بعُداً لعاد فما أو هي حلومهم

في كلِّ مـا ابتدعـوا أو كل مـا اعتــادوا

غَدَوا يعدُون عنهم من سيفاهتهم (٣)

ريحاً (٤) بها اهلكوا ابّان ما بادوا

ألا يظنِّ ون ان الله خالف مم

یا لیت شعری ولیت الطیر کیخبرنی

أسالم لي َ لقمان وشاد ؟

وبلغنی \_ یا أمیر المؤمنین \_ ان قحطان بن هود النبی \_ صلی الله علیه وسلّتم \_وصتی بنیه فقال لهم :

<sup>(</sup>١) حرفان مطموسان لعل هذا هو الصحيح فيهما ٠

 <sup>(</sup>۲) كذا في الاصل ، ولعل في الاسم تحريفا أو خطأ غير مقصود ،
 فالمعروف أن عادا بن عوص كما في مروج الذهب : ۳٥٣/۱ .

<sup>(</sup>٣) كذا ورد الشطر في المخطوط •

<sup>(</sup>٤) فى المخطوط رتحا \_ بالتاء \_ وهو خطأ تصحيحه ما ذكرناه ، وقد جاء موافقا لقوله تعالى فى سورة الحاقة : «وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ١٠٠ النع » ٠

انكم لم تجهلوا (۱) ما نزل بعاد دون غيرهم حين عنوا على ربتهم ، واتخذوا آلهة "(۲) يعبدونها من دونه ؟ وعصوا أمر نبيهم (۳) هود ، وهو أبوكم الذي علتمكم الهدى ، وعر فكم سوا [ ء ] (٤) السبيل (٥) ، وما بكم من نعمة فمن الله ، واوصيكم بذى الرحم خيرا ، واياكم والحسد فانة داعية القطيعة فيما بينكم ، واخوكم يعرب (أميني ) (٦) عليكم وخليفتي بينكم (٧) فاسمعوا له وأطيعوا (٨) واحفظوا وصيتي واعملوا بها ، وانبتوا عليها ترشدوا ، ثم أشأ يقول :

أبا يشجب (٩) أنت المرجتي وأنت لي

أمين على سرى وجهرى َ حــافظ ْ

عليك بدين لسبت تنكر فضله

فقــد ســبقت° فيه [ق٧] اليك المواعظ'

وواصل ْ ذوى القربي و ِحطْهُم ْ فانهم

ملاذ ُك ان حامت عليك البواهظ ُ

<sup>(</sup>۱) فى الاكليل : ٢٠٣/٨ « لا تجعلواً ما نزل بعـاد » ، وهــو تصحيف واضح .

<sup>(</sup>٢) في الاكليل: « واتخذوا الها غيره » •

<sup>(</sup>٣) في الأكليل: « نبيه » ·

<sup>(</sup>٤) زيادة لم ترد في المخطوط ٠

<sup>(°)</sup> في الأكليل: « عرفكم الهدى وعلمكم سواء السبيل » ·

<sup>(</sup>٦) كلمة مطموسة في المخطوط صححناها من الاكليل ٠

<sup>(</sup>V). في الأكليل: « وخليفتي فيكم » •

<sup>(</sup>A). في الأكليل: « وأطيعوا أمره » •

<sup>(</sup>٩) في الأكليل: « أنا يشجب » ، وهو تصحيف ظاهر ٠

ولفظك عوِّنْه (١) بأحسىن منطق

فانيك مرهمون "بمسا أنت لافسظ

وكن كاظماً للغيظ في كل نـدوة (٣)

اذا استجعظت تلكالعيون الجواحظ (٣)

تيقَّظُ من الأعداء (؛) سراً وجهرة

بحلمك (واتنتك) (٥) النفوس القوابظ (٦)

وما ساد كمن قد ساد الا بحلمه

اذا لم يلاحظه من البخل (٧) لاحظا

نيكن° واجحا محض الشمائل ماجداً

حفياً حمياً انتنى لك واعظ (٨)

وبلغنی \_ یا أمیر المؤمنین \_ ان یعرب بن قحطان حفظ وصیّـة أبیه وثبت علیها وعمل بها ، وبلغنی [ انَّه ] (۱) أو ًل من سنجع (۱۰) فی العربیة

<sup>(</sup>١) في الأكليل: « أعربه » •

<sup>(</sup>٢) في الأكليل: « في كل بدوة » ٠

<sup>(</sup>٣) في الاكليل: « اذا سخطت تلك العيون اللواحظ » ·

<sup>(</sup>٤) في الأكليل: « تغيظ به الإعداء » ٠

<sup>(</sup>٥) كلمة مطموسة لعل هذا هو الصحيح فيها ، وفي الاكليل :

<sup>«</sup> بحلم تحى تلك » •

<sup>(</sup>٦) في الاكليل: الفوائظ ٠

 <sup>(</sup>٧) في الأكليل: « النجل » وهو من تصحيحات المحقق مع اعترافه
 بأن الاصول كلها « البخل » •

<sup>(</sup>٨) في الأكليل:

وكن زاكيا محض الشمائل ماجدا تقيما حميما اننى لك واعمظ (٩) زيادة يقتضمها السباق ٠

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط : سحيع ، ولعل الصحيح ما ذكرناه ٠

الواسعة ؟ وطق بأفصحها وأبلغها وأوجزها ، والعربيَّة منسوبة اليه مَشتقَّة من اسمه (۱) وهو الذي ذكره حسّان بن ثابت الانصاري (۲) في الذي يقول فيه :

تعلمتــم من منطــق الشــيخ يعــرب أبينـــاً فصرتم 'معـْر بــين ذوى نفــر

وكنتم قديمــاً مالـكم غـير عجمــة كــلام وكنتـم كالبهــائم في القفــر ِ كــلام وكنتـم كالبهــائم في القفــر ِ تقولون : ما نوح [ وه ] ود (٣) وكنتـُم ُ

اذا ما التقينا كالرصاص على الجمر

<sup>(</sup>۱) قال ابن خلدون: « ويقال: انه [ اى قحطان ] اول من تكلم بالعربية ، ومعناه من أهل هذا الجيل الذين هم العرب المستعربة من اليمنية، والا فقد كان للعرب جيل آخر وهم العرب العاربة ، ومنهم تعلم قحطان تلك اللغة العربية ضرورة ، ولا يمكن أن يتكلم بها من ذات نفسه » تاريخ ابن خلدون: ٢/٨، وقال ابن منظور: « واختلف الناس فى العرب لم سموا عربا فقال بعضهم: أول من أنطق الله لسانه بلغة العرب يعرب بن قحطان، وهو ابو اليمن كلهم، وهم العرب العاربة ، ونشأ اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام معهم فتكلم بلسانهم فهو واولاده: العرب المستعربة ، وقيل ان اولاد اسماعيل نشأووا بعربة \_ وهى من تهامة \_ فنسبوا الى بلدهم » لسان العرب: ١/٨٥٥ ٠

<sup>(</sup>٢) شاعر مخضرم من الخزرج ، اشتهر في الجاهلية بمدح ملوك غسان وملوك الحيرة ؛ وفي الاسلام بمدح النبي (ص) والدفاع عنه ، توفي عام ٤٠ أ و ٥٠ أ و ٥٤هـ ، وطبع ديوانه بالهند وتونس وانجلترا والقاهرة . يراجع : « اسد الغابة : ٢/٤\_٧ ، والغدير : ٢/٢٣\_٥٩ ، وتاريخ آداب اللغة العربية : ١/٢٤٢ » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوط : لج وكنتم ، والظاهر أن « لج » زائدة .

منازلکم کأ با [ ء ](۱)منهـــا درجتم

الینا کأفراخ درجْن من الـوکرِ فنحن وأنتم کالذی قال (آزل")(۲)

اعلّمه رمیاً لیمنع لی ظهری

فلم يُخْط ظهري [فيه ك] (٣) الا والاصدري

وليس بغاث الطير مثىل عتاقها

ولاالذهبالا[بريز](٣) يعدل بالصفر (٤)

وبلغنی ـ یا أمیر المؤمنین ـ ان یعرب وصّی بنیه بما وصّا [ ه ] به أبوه فقال لهم :

يا بَنبِي تعلموا اله [ لم واء ] (٣) ملوا به ، واتركوا الحسد عنكم ولا النبي تعلموا اله [ لم واء ] (٣) ملوا به ، واتركوا الحسد عنكم ولا تلتفتوا اليه ؛ فانه داعية القطيعة فيما بينكم ، وتجنبوا الشر وأهله ؛ فان الشر لا يجلب عليكم الا الشر ، وأنصفوا الناس من أنفسكم لينصفوكم من أنفسهم ، واياكم والكبريا [ ء ] ٣) فانها تبعد قلوب الرجال عليكم ، وعليكم بالتواضع فانه يقربكم من الناس ويحببكم اليهم ، واصفحوا عن المسيى اليكم ؛ فان الصفح عن المسيى عحسم العداوة ، ويزيد مع السؤدد سؤددا ومع الفضل فضلا ، والجار الدخيل على أنفسكم فلن [ يسوء ] (٣)

<sup>(</sup>١) في المخطوط: كأباو ٠

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق ٠

<sup>(</sup>٤) لم ترد هذه الأبيات في ديوان حسان المطبوع في القاهرة عام ١٩٢٩ م ٠

حاله (۱) ؟ ولئن يسوء حال أحدكم خير "له من أن يسوء حال جاره ، لأن تفقد الناس المقتدى أكثر من تفقدهم المقتدى ، وانصروا (المولى) (۱) فان مولاكم في السلم والحرب منكم ولكم ، وابن مولاكم من أنفسكم ، وحقه عليكم مثل حق أحدكم على سائركم ، واذا استشاركم مستشير فأشيروا عليه بما تشيرون به على أنفسكم في مثل ما استشاركم فيه ؟ فانها أمانة ألقاها في أعناقكم ، والأمانة ما قد علمتم ، وتمسكوا في اصطناع الرجال أجدر أن تسودوا به غيركم ؟ وأحرى أن يزيدكم (۳) ذلك شرفا وفخرا الى آخر الدهر ، ثم أنشأ يقول :

بني أبوكم لم يعد عما فوصاكم بما وصى (٤) أباكم أديعسوا العلم ثم تعلّموه ولا تصغوا الى حسد فتعووا وكونوا منصفين لكل دان وذودوا الشر عنكم ما استطعتم وباب الكبر عنكم فاتركوه عليكم بالتواضع لا تريدوا وان الصفح أفضل ما ابتغيتم وحق الجاد لا تنسوه فيكم

به وصاه قحطان بن هود أبوه عن أبيه عن الجدود أبوه عن أبيه عن الجدود فما ذو العلم كالكل البليد غوا [ية] (٥) كل مختبل حسود ليضفكم لهم القاص البعد فليس الشر من خلق الرشيد فان [ق ٣] الكبر من شيم العبيد على فضل التواضع من مزيد به شرفاً مع الملك العنيد فان الجار ذو الحق الوكيد

<sup>(</sup>١) في المخطوط: جماله ٠

 <sup>(</sup>٢) كلمة مطموسة لعل هذا هو الصحيح فيها •

<sup>(</sup>٣) في المخطوط : تريدكم ٠

<sup>(</sup>٤) في المخطوط : وصا ، وهو غريب ٠

<sup>(°)</sup> زيادة يقتضيها وزن الشعر ·

عَلِيكُم باصطناع الخير فيكم (١) تنالوا كلَّ مكرمة وجود

وبلغنى \_ يا أمير المؤمنين \_ أن يشجب بن يعرب ثبت على هذه الوصية دون غيره من سائر اخوته وعشيرته ، فساد الجميع َ بثباته على هذه الوصية وحفظه ايّاها وعمله بها ، وسألت معض النستّابين عن اخوته بنى يعرب فقال : (ان ً) (٢) العمالقة فئتان :

اما الفئة الاولى فمن ولد ارم •

واما الفئة الاخرى الذين كانوا سكان مكة ونواحيها فمن ولد يعرب اخوتهم طسم وجديس و (٣) جرهم الاولى وعاد الصغرى (٤) •

فكان يشجب ساد هؤلا [ ء ] من اخوته وساد عشيرته التي منها آباؤ. واجداده من ولد سام بن نوح النبي صلّى الله عليه وسلم •

وبلغنی \_ یا أمیر المؤمنین \_ ان یشحب بن یعرب بن قحطان بن هود النبی \_ صلی الله علیه وسلم \_ وصّی بنیه فقال لهم :

يا بَنبِي لم أسد اخوتي وعشيرتي الا بحفظي وصيّة ابي يعرب ابن قحطان ك وبعملي بها وثباتي عليها ، وان أبي يعرب بن قحطان لم يسد اخوته وعشيرته الا بحفظ وصية أبيه قحطان بن هود وبعمله بها وثباته عليها ، وان جدى قحطان بن هود لم يكسد قومه واخموته الا

<sup>(</sup>۱) في المخطوط : حتى تنالوا ، و « حتى » زائدة كما لا يخفي ٠

<sup>(</sup>٢) كلمة مطموسة نظن ان هذا هو الصحيح فيها ٠

<sup>(</sup>٣) في المخطوط : والى جرهم ، وقد حذفنا « الى » لأنها زائدة •

<sup>(</sup>٤) هكذا جاء في روايات الأصمعي ، وفي كل ذلك خلاف كبير بين المؤرخين ، وبالرغم منذكرهم لاخوة جرهم ليعرب فانه يقصدون به مايسمي به « جرهم الثانية » وهي جرهم القحطانية ولزيادة الاطلاع يراجع كتاب تاريخ العرب قبل الاسلام : الجزء الاول ٠

بحفظه وصيَّة ابيه هود وعمله بها وثباته عليها ، فأقيموا على ما وجدتمونى عليه ، وهو الذى انهيتُه اليكم كلاما وشعرا مما وصانى به أبى ، وقد حفظتم الكل فاثبتوا عليه واعملوا به ، والله خليفتى عليكم ؟ ثم الرشيد المهدى منكم ؟ وأنشأ يقول :

أوصى النبي ابنيه قحطان جدى كما

وصَّى بنيه أبي من بعد قحطا [ن](١)

علم حسواه ابي من دون اخوتـــه

وحزتُه بعده من [دون] (١) اخواني

وزادنی یعرب من عنده شیما

وصّی بنیــه بهــا یوما و وصـّــانی

حفظتها حسما غیری استهان بها

وحفظهـــا آخر الايـــام من شــــانى

أعبد َ شمس أبيت (٢) اللعن من خلف

هل أنت بعدى في ملكنا ثاني ؟ (٣)

هـل أنت تحفظ مني مـا حفظت' وما

بــه بنيت' لـكم ملـكي وسـلطـــاني

بلى رأيتُسك هشتا ماجدا فطنا

وقد أخالك (طا غير علاني )(٤)

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها الوزن والسياق ٠

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: أتيت ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط ، ولم نهتد الى وجه الصحة فيه ، ولعله « في ملك لناثاني » ٠

<sup>(</sup>٤) هكذا جاء في الاصل المخطوط ٠

عبدشمس ابنه ، وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود ، فذكروا أنه ثبت على وصية أبيه يشجب بن يعرب ؟ وحفظها وعمل بها ، فساد اخوته وأهل بيته وعشيرته ؟ وكان ملك الجميع وعمادهم .

وبلغنى \_ يا أمير المؤمنين \_ انه أو ّل من " سبا وأسر الأعادى ؟ فلذلك سمتى « سبا » (١) ؟ وهو عدشمس بن يشجب ؟ وهو أبو حمير وكهلان ، ويقال : انه أغار على بابل بالخيل ففتحها وأخذ أتاوتها ، وضرب بالخيل والرجل في الأرض ، فكان لا 'يذ كر له بلد" الا قصده وفتحه ، وهو أول من فتح البلاد وأخذ الأتاوة من أهلها ، وفيه يقول بعض أهل زمانه : لفد ملك الآفاق من حث شهر قها

الى الغرب منها عبدشمس [بن] (۲) يشجب ِ الله ملك قحطيان بن هود وراثة ً

عن اسلاف صدق من جدود ومن أب من مثل قحطان السماحة والندى

ولا كابنــه ِ ربِّ الفصــاحــة يعــرب ِ ولا كالمصفـــى عبــدشــمس بــن يشــجب ِ

اذا ٠٠٠٠ (٣) الناس من خير مطلب

<sup>(</sup>۱) يراجع في اخباره وفي سبب تلقيبه بسبأ: منتخبات من شمس العلوم: ۷۷ و ۵۷ « وجعله سبأ الاكبر » ، وتاريخ ابن خلدون: ۲۸۷/۸ ، والعرب قبل الاسلام: ۱/۲۸۲-۲۸۵ ، والبداية والنهاية: ۱/۸۶۲ ،

<sup>(</sup>۲) زیادة یقتضیها الوزن والمعنی ، وفی المخطوط : عبد شمسویشجب .

<sup>(</sup>٣) كلمة مطموسة لم يتضح منها شيء ٠

سما بالجياد الأعوجيَّة والقنا الى بابـل في مقْنَب بعـد مقْنَب (١)

فآب بأبكار وعدون أوانس

مع الخرج منها في الخميس المدر ب

[ ٤ ق ] ورعَّل فيها الخيل شــرقاً ومغرباً

فمشرقها حازت له بعد مغرب

وبلغنی \_ یا أمیر المؤمنین \_ ان عبدشمس وهو سبأ بن یشجب جمع هل مملکته ووجوه آهل بیته وعشیرته ، وأجلس ابنه حمیر عن یمینه ؛ وأجلس ابنه کهلان عن شماله ، ثم قال :

أيها الناس ؟ هل يصلح ليميني أن تقطع شمالي ، أو يصلح لشمالي أن تقطع يميني ، أو يصلح لي أن أقطع شمالي بيميني أو أقطع يميني بشمالي ؟ ، فقالوا بأجمعهم : أيها الملك انه لا يصلح شيء ممّا ذكرت ، فقال لهم : أرأيتم ان همّت يميني بشمالي أو همّت شمالي بيميني وأكون غافلا عنهما ؟ لا أشد (٢) اليمين عن الشمال ولا الشمال عن اليمين فما أنتم صانعون ؟ ، قالوا : نمنع اليمين عن الشمال والشمال عن اليمين ، فقال لهم : اعطوني العهد والمواثيق على وفائكم لي بما تكلمتم به وقلتم انكم تفعلونه لي في يميني وشمالي ، قال : فأعطوه العهود والمواثيق على ذلك ، ثم قال لهم :

أيها الناس: انبي لم 'ار د ْبيميني وشمالي الا حمير وكهلان ، وانتي لم آَمَن ْ أَن يختلفا بعدي في الأمر ، ولم آخذ العهود والمواثيق عليكم الا

المقنب من الحيل: ما بين الثلاثين الى الاربعين ، وقيل: زهاء
 ثلاثمائه · لسان العرب: ١٩٠/١

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط ٠

لىحولوا بعدى بين من يروم من هذين لصاحبه سوءاً أو خلافاً ، وأن لا يطلب أحدهما بعدى أكثر مما يقسم له ، وان حمير أكبر من كهلان وحقه أن يكون يمينى ، وان كهلان أصغر من حمير وحقه أن يكون شمالى ، وان نصيب حمير من ملكى مثل نصيب يمينى من بدنى ، وان نصيب كهلان من ملكى مثل نصيب شمالى من بدنى ، وان نصيب ما يصلح ملكى مثل نصيب شمالى من بدنى ، فانظروا \_ معشمر الناس \_ ما يصلح لليمين فادفعوه الى اليمين ، وانظروا ما يصلح للشمال فادفعوه الى الشمال .

قال: فدفعوا الى اليمين السيف والقلم والسوط؟ وحكموا لليمين بذلك؟ وقالوا: هذه ثلاثة أشيا [ ء ] تعمل بها اليمين ولا تعمل بها الشمال، ودفعوا الى الشمال ( العيس ) (١) والترس والقوس ؟ وقالوا: هذه ثلائة أشيا [ ء ] تعمل بها الشمال دون اليمين ، الا القوس منها فانه لابد للشمال من معونة اليمين في الرمى بالقوس .

قال: ثم حكموا بأن صاحب السيف لا يصلح له الا الثبات والوقوف في موضعه ؟ وحكموا بأن صاحب القلم لا يكون الا مدبرا فاتقا راتقا ؟ وحكموا بأن صاحب السوط لا يكون الا رائضا سائسا ، ثم حكموا بأن الوقوف والثبات ؟ والفتق والرتق والتدبير ؟ والرياضة والسياسة ؟ لا تكون الا للملك الأعظم الراتب في دار المملكة (٢) .

وحكموا بأن الترس يرد به البأس ؛ وتقهر به الحروب عند التلاق ؟ وتتجشّم به المعارك ، وحكموا بأن القوس أينال بها المناوى والمناصى على البعد منهما ، ثم حكموا بأن قيادة أعنّة الخيل ؛ ومكابدة الأعادى حيث كانت ؛ ورد البأس ودفعه ؛ والقهر عند التلاق ؛ ومناواة العداة

<sup>(</sup>١) في المخطوط: العنس •

 <sup>(</sup>۲) في المخطوط: « في دار المملكة • ومكابدة الاعادى حيثكانوا»،
 والجملة الاخيرة زائدة لا علاقة لها بالموضوع •

ومناصاتها ؛ لا تصلح الآ لصاحب الدولة والذاب عنها ؛ والرامى عن جمرتها ؛ والساد لخللها ؛ والقائم بحروبها وفتوحها واصلاح الثغور وسدّما عنها ؛ وهو كهلان •

قال: فقللًد حمير الملك الراتب في دار المملكة وسلم اليه ؛ وسمتى « أيْمناً » لجلوسه على يمين أبيه ، وتقلل كهلان الأطراف والثغور وأعمالها وحروبها ومناواة العدو حيث كان ، على أن الكهلان على حمير من المعونة على ذلك مثل معونة اليمين للشمال في الرمي بالقوس و ( الترس ) (١) والنبل ، وهما في غير (٢) القوس: المال والنجدة ، فكان لكهلان على حمير المال [ ٥ ق ] والنجدة ، وكان لحمير على كهلان الطاعة وكفاية ما تقلده كهلان ، وفي ذلك يقول ٠٠٠ (٣):

ما ساد هذا الورى أبنا [ ء ] قحطان ما فى الأنام لهم حى يشاكلهم لم يشهد الناس فى بدو ولا حضر سبا بن يشجب لابنيه وانهما أعطى ابنه حميراً منه اليمين وقد وقال : 'يقسم ملكى اليوم بينهما تعطى اليمين الذى حطوا اليمين به وللسمال الذى تسطو الشمال به فالسيف والسوط صارا لليمين معاً

الا لفضل لهم قدماً واحسان ولا لواحدهم في الارض من ثاني حكماً كحكم عظيم الملك والشان لسيّدانا رفيقانا العظيمان أعطى الشمال ابنه المستمى بكهلان وقسمة المال للابنيين سهمان فيما يعانيه من سر واعلان عند النوائب من بأس وسلطان وذلك القلم الجاري (بيرحان) (٤)

<sup>(</sup>١) في المخطوط: الترع ٠

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت الجملة في المخطوط ٠

<sup>(</sup>٣) كلمة مطموسة لم يمكن تمييزها ٠

والترس والقوس صارا للشمالوقد فصار ذاك بتاج الملك معتصباً وصارت الحل تحمى الأرض قاطمة

صار العنان ُلها فالمال نصفان ِ دون الجحاجح من أولاد قحطان ِ وَمَن ْ عليها لهذا الآخر الثاني

فبلغنى \_ يا أمير المؤمنين \_ ان حمير وكهـــلان لم يزالا عــلى ذلك ؟ وكذلك أولادهما من بعدهما وأولاد أولادهما : لحمير على كهلان الطاعة ، ولكهلان على حمير المال والنجدة ، والملوك الراتبة في دار المملكة من حمير ، والملوك في الاطراف والثغور من كهلان .

وبلغنی \_ یا أمیر المؤمنین \_ أن حمیر وصی بنیه \_ و کانوا اثنی عشر رجلا \_ فقال لهم : یا بنی ته ما اجتمع اثنان متؤازران متعاضدان علی أربعة أو خمسة من أشتات الناس الا غلباها وملکا أمرها وقیادها ، وما اجتمع خمسة نفر متعاضدین متآزرین علی عشرة أنفار من أشتات الناس الا غلبوهم وملکوا أمرهم وقیادهم ، وما اجتمع عشرة أنفار متعاضدین متآزرین علی الجماعة التی تکون مثلیهم عددا ( ورأی الغیر ) (۱) من أشتات الناس الا غلبوهم وملکوا أمرهم وقیادهم ، وأیتما عصبة غلبت أربعین رجلا یوشك لها أن تغلب ( الثمانین ) (۲) و المائة وما فوقها ، وغلاب المائة حریوت أن یغلبوا المائتین ، وغلاب المائتین حریتون أن یغلبوا الالف ، ومنتهی العز یغلبوا المائتین ، وغلاب المائه رجل ، وما من رجل أطاعه رجل واحد فقام له بالمجازاة علی ذلك الا أطاعه عشرة ، وما من [ رجل ] (۳) أطاعه عشرة انفار فقام لها بمجازاتها علی طاعتها له الا أطاعه ألف رجل ، وما من ربط ، وما من ب

<sup>(</sup>١) هكذا وردت هذه الجملة، ولعلها مقحمة في هذا الموضع اشتباها ٠

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: المائتين، وقد صححناها بما يقتضيه السياق،

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق ٠

أطاعه ألف رجل الا وقد ساد لا محالة ، ومن ساد فقد ملك ، ومن ملك فقد اوتى المنتهى من أمله فى دنياه •

يا بنني م أطيعوا الارشد فالارشد منكم ، ولا تعصوا الهميسع ؟ فانه خليفتي \_ بعد الله \_ عليكم ؟ وأميني فيما بينسكم ؟ وانه لسيفكم وانتم حد أن السيف ، وما السنان لولا الرمح ؟ بل ما الرمح لولا سنانه ؟ • أنتم بالهيمسع وله ، والهميسع بكم ولكم ، ثم أنشأ يقول :

هُمَيْسُعُ لا تجهل مع الناس سيرتي

فسر° لی بها فی الناس بعدی همیسع'

بنكي بهمم أوصيك خيرا فانهمم

تضرُ بهم من شئت يومها وتنفعُ

توعمك وابن العم دونك بعسده

مرد الاعبادي البكاشيجين ومدفيع

[٦ق] هُمْ الله كهف بل هُمْ الله موثل

وهم لك من دون البريُّـة مفــزع ُ

وليس عقاب الطير يومـا وان ٌ لهــــا

تبذل وتنقيباد البغياث وتخضع

تؤول الى وكر سبوى وكرهما الذي

تـؤوب اليـــه للمبيــت وترجــع'

هميسبع ان الناس وحش وانهم

الى الرفق من خمس القوارب أسرع'

هميسع دار الناس 'تعسط قيدادهم

فحظتك منهم أن يطيعوا ويسمعوا

هميسع 'جد ْ بالخير 'تجنّز َ بمثله

فكل امرىء إيجْزى بما هو يصنع'

هميسمع لا والله ان أنت حاصم

طوال الليسالى غير ما أنت تزرع' (اوصيك )(۱) بالاقصين مشل وصيتى

باخوتك الدنيا فهل أنت تسمع ؟

فبلغنى \_ يا أمير المؤمنين \_ ان الهميسع حفظ وصية أبيه وثبت عليها وعمل بها ، وأجراهم على ما كان أجراهم أبوه حمير حين ولي الملك بعده ، وسار فيهم سيرته ، وكذلك ابنه أيمن بن الهميسع الذي يقول فيه مالك بن حمير :

تطيع ولا نعصى أخانا الهميسعا لقد ساد أملاك البلاد هميسع وأيمن شمنا فيه ما في هميسع فو الله لا ننفك نجمع شملنا ونوصى بنينا أن تكون جموعهم

وأيمن ما غنى الحمام وسجعًا وما كملت خمسا بسنوه وأربعا رأته بنو هود فطيما ومرضعا على ما عليه الرأى والامر أجمعا لأيمن ما عاشوا وما عاش تبعًا(كذا)

فبلغنى \_ يا أمير المؤمنين \_ ان أيمن لما ولي الملك بعد أبيه الهميسع ؟ سار فى الناس سيرة أبيه وجده ، وحفظ جميع ما انتهى اليه من وصايا آبائه وأسلافه ؟ التى كانوا يعملون عليها ؟ ويوصون بها ؟ ويحفظونها (٢) لسياسة المملكة وصيانة الدولة .

وولي َ بعده الملك زهير' بن أيمن ؟ وهو الذي يقول فيه الغوث بن أيمن :

أبي الملك' الا أن يكون وليَّه ومالكه بعد الهميسع أيمن

<sup>(</sup>١) كلمة مطموسة لعل هذا هو الصحيح فيها ٠

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: « وحفظونها » ٠

وللتّبر في مبسوطة الارض معدن معدن كما لأبيه أو لجدّيه أدعـــوا

وأن يتلقساه زهمير وراثمة أرى لزهمير أذعن الناس كلهم

فبلغنی \_ یا أمیر المؤمنین \_ ان زهیرا وصّی ابنه عریب بن زهیر الا ولم یکن له غیره \_ ، فقال :

يا 'بنى " • قد انتهى اليك ما كان من وصية جدك سبا بن يسجب ، وما افترق عليه اثنان يوم الوصية والقسمة ؛ وهما جداك حمير وكهلان ، فلا 'تجرّر يَمن "الامر الا على ما جرت " به الرسوم من ( بدئها) (٢) الى هذه الغاية ، وأوص بذلك من "صلح لهذا الأمر من ولدك أو من اخوتك ، واوصيك بالثبات على ما وجدتنى عليه من العدل [ في ] (٣) الرعيّة ، والتجاوز عن المسىء والكف عن أذى العشيرة ؛ والتحفظ بها ، والتحب اليها ، فما المر [ ء ] الا بقومه ولو عز " وعلا ، وأنشأ يقول :

عَريبُ لا تنسَ ما وصَى أبـوك بـــه

ان الوصيــة لم يعـدم بهـــا الرشـــَد'

کل امریء ِ عز ؒ ہ ۔ فاعلم ۔ عشمہ یہ ته ۔ وفی ( العشیرة )<sup>(٤)</sup> 'یلْقی العز ؒ والعدد ْ

ما البيت لو لم يكن فوق الاساس و [لو](٥)

لم تعليه دعيم" للسيقف والعميد"

<sup>(</sup>١) في المخطوط : غريب \_ بالغين المعجمة \_ ، وربما وردت بالعين المهملة ؛ وهو الصحيح ٠

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: «لديها » ٠

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق ، وفي المخطوط : العدل والرعية ٠

<sup>(</sup>٤) في المخطوط : « وفي العز » ، وهو خطأ في العروض والمعني •

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها الوزن والسياق ٠

لولا العبرين ولبولا حس غبابتسيه

لما سطا موهناً بالفيد درة الأسد

فصيلة المرء تؤويسه وتعضسده

ان الذليل الذي ليست له عضد

والمرء يسملم ٠٠٠٠ (١) ونعمته

ما ليس يأتيب من اخوانه الحسيد'

فبلغنی \_ یا أمیر المؤمنین \_ ان عریب [ بن زهیر ](۲) بن أیمن بن الهمیسع بن حمیر وصّی بنیه ؟ وهم أربَعة نفر : صباح وجنادة [ ۷ ق ] وأبرهة وقطن ؟ فقال لهم :

یا بنی آ و النجدة والطاعة والملك یدور علی ستة أشیا [ ء ] و یا بنی آنی وجدت الشرف لا یزایل والملك یدور علی ستة أشیا [ ء ] و یا بنی آنی وجدت الفر قد حیث الكرم ؟ ولا سودد لمن لا كرم له ، وانی وجدت الغز قبی العدد حیث كان ؟ ولا عز له عدد له ولا عدد لمن لا عشیرة له ، وانی وجدت النجدة فی الایادی ؟ ولا نجدة لمن لا أیادی له ، وانی وجدت الطاعة مع العدل ؟ ولا طاعة لمن لا عدل له ، وانی وجدت الملك فی اصطناع الرجال ، ولا ملك طاعة لمن لا یصطنع الرجال ، ولا بنی آ احفظوا وصیتی ؟ ولا تعصوا أخاكم قطنا ، فانه خلیفتی بعد الله وولی الملك بعدی دون (سائر اخوته ) (۳) ؟ وأنشأ یقول :

مضت الأسلافنا فيمن مضى سنن الأ

ساسوا بها لهُمْ ملكا فما وهنسوا

<sup>(</sup>١) كلمتان مطموستان لم يتضح منهما شيء ٠

<sup>(</sup>٢) زيادة لا بد منها لتصحيح النسب ٠

 <sup>(</sup>٣) كلمتان مطموستان لعل هذا هو الصحيح فيها •

وسست ملكوا

وأنت سائس ذاك الملك يا قطن 7

لم أعْد' سيرتهم يوما وأنت لهم

لا تعد عن سيرة ما أورق الفنن "

بالاصل تمرع لا بالفرع مونعسة

وكيف يخضر " \_ لولا أصله \_ الغصر "

ذر التغافسل عن نيسل تجسود بسه

ان التغافيل عي والهيدي فطَن ُ

فىلغنى \_ يا أمير المؤمنين \_ ان قطنا ولي الملك بعد أبيه ، وســـار في الناس سيرته وسيرة أسلافه ، وقلد الملك في حياته لابنه الغوث بن قطن بن عرب فقال له: يا 'بني أنبي لم اقلدك [ الملك ] (١) ارتعابا عنه ، ولا رغبة في ٠٠٠ (٢) منه، الا انبي أردت أن أقف على سيرتك في الناس؟ وسياستك للملك بنهم ، وأن أعلم كف طاعتهم لك ، كبلا أخرج من الدنيا وبي غصة من ذلك في أمرك وأمر الناس • يا بُني ً اوصلك باخوتك أن تفعل لهم ما فعلتُه لك ، وانهذ البهم نصبحتك ، وتخفض لهم جناحـــك ، وأسألك أ 7 ن ٢ تفعل للعشيرة ما سألتك أن تفعله لاخوتك ؟ فما الراحة الا بالاصابع وما الساعد الا بالعضد؟ ، وأنشأ يقول:

ورَّتُنهُ سننا قــد كنت' وارثُـهـا ﴿ وَلَلْمُلْــُوكُ مُــوَارِيثٌ وَوَرَّاتُ ا

**و**صيت' غوثا بمـا وصّــى أوائله وللوصيّـــة انْـما [ ءُ ] وانكاثُ قَلَّد "تُه الملك لما أن رأيت له مد (٣) نحوها للملك انعاث (٤)

زيادة يقتضيها السباق • (1)

كلمة مطموسة لم نهتد الى وحه الصحة فيها • (٢)

كلمة مطموسة لم يتضح منها شيء ٠ (٣)

الانعاث : الجد والاجتهاد ٠ (2)

قدینعش الملك و الرأی الأصیل کما بحمی زراعت بالری حرات کل جری بالندی کانت تعلقمه آباؤه ولیکل لاح میراث (۱) والشر شر ولو رو یت و زمن والأر ی ولو نالته أحداث (۲) وفی الزواغب مده و و مئناث وفی الزواغب مده و و مئناث ومطبق سیائل بالمی الشاع کاتات ومطبق سیائل بالمی کاتات و مئنات السیحاب صبیر مده و و م

فبلغنى \_ يا أمير المؤمنين \_ ان الغوث ولى الملك َ فى حياة أبيه وبعد وفاته دهرا طويلا ، وكان من أحسن الملوك سيرة ؛ وأثبتهم على سنن آبائه وأجداده ، وكذلك كان ابنه وائل بن الغوث حين ولى الملك بعده .

وبلغنی ـ یا أمیر المؤمنین ـ ان الغوث كان وصی ابنه وائلا بن الغوث فقال له :

یا 'بنی ان الملك دار بناها الله لأسلافك فعمروها بالعدل والاحسان فكانت الروائح الیها تروح ؛ والسوارح منها [ ۸ق ] تسرح ، كذلك ورثتها ممن قبلی ، وكذلك اخلفها لك بعدی ، فعلیك بعمارتها بما كان يعمرها به اسلافك ، واعلم ان الدار دار ما بنیت لها ؛ مبنیة حیطانها ومشیدة أركانها ، وما لم یقع فیها أو فی شیء من بنیانها ثلمة ؛ فان الثلمة تتبعها مثلها ، ولا تستقر الربیحة (۳) الا فی حجرتها ، واوصیك بالرعاة خیرا ؛ فان السوام لا تصلح الا بمراعاة المسیم ، وأنشأ یقول :

الملك دار لمن بالعدل يعمرها ممن يفوز بها من آل قحطان من عمارات وسكان من كان منهم له الاحسان يملكها بما لها من عمارات وسكان

<sup>(</sup>١) فى هذا البيت والابيات الثلاث التى تليه كثير من الكلمات المطموسة وقد بذلنا جهد الطاقة فى محاولة قرآءتها بالشكل الصحيح ، ولعلنا لم نوفق الى قراءتها كما وردت فى واقعها ٠

<sup>(</sup>٢) الأرى: اذكاء النار أو الغيظ ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط ٠

ما ساكن الدار لولا الدار يحفظها

الا كمن حـل ً في صحرا[و] (١) غيطان

وما عسي الدار لولا ما أحاط بهسا

لعــامر الدار مـن باب وبنيـان

فان تعاودها ثلم" فساكنها

وساكن الفدفد الفيه فا[ء] (١) سيسان

مـــا الدار الا بمن يحتلهــــــا وبمــــن

(يريد) (۲) يعهدها منه بعمران

وما عسى يجمع الراعي [اذا] (٣) افترقت°

ليلا على الحجرة المعزى (٤) مع الضان

فبلغنى \_ يا أمير المؤمنين \_ ان وائسل بن الغسوث بن قطن بن عريب ساس الملك بعد أبيه سياسة حمده [ عليها ] (٣) أهل زمانه ؟ وكذلك ابنه عبدشمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب (٥) ؟ حين ولي الملك سار في الناس سيرة أبيه ؟ وأصارهم على سنن أجداده وأسلافه ، وعبدشمس جد ن بلقيس ابنة الهدهاد بن سرحيل بن عمرو بن معاوية بن شدد بن الفظاظ (٦) بن عمرو بن عبدشمس (٧) ، فما من هؤلا [ ء ] المسميين

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها عروض الشعر ٠

<sup>(</sup>٢) كلمة مشوشة لعل هذا هو الصحيح فيها ٠

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها العروض والسياق ٠

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: المعزا \_ بالألف المشالة \_ ٠

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: غريب \_ بالغن المعجمة \_ .

<sup>(</sup>٦) كذا في المخطوط ، ولعله تصحيف الملطاط ٠

<sup>(</sup>۷) هكذا ورد النسب في الاصل ، وفي شمس العلوم : ١٨٨/١ وتاريخ العرب قبل الاسلام : ٢/١٠٥ ما يخالف ذلك فراجع .

الا ملك ما ملك عبدشمس وآباؤه من قبله ، واخبارهم تطول عند الشرح ، وعمرو بن معاوية يعرف بالمعرف (كذا) بن علاق بن الشدد بن الفظاظ عمرو ذى أنس (١) .

ثم انتقل الملك من هؤلاء الى حمير الاصغر ؟ وهو زرعة بن كعب بن سهل بن عمر بن قيس بن معاوية بن يشجب (٢) بن عبد شمس بن وائل ابن الغوث (٣) بن قطن بن عريب (٤) بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير ٠

فبلغنى \_ يا أمير المؤمنين \_ ان زرعة وهو حمير الاصغر كان حسن السيرة في الناس حين ولي الملك ، وكذلك كان ابنـه شدد بن زرعـة ، وبلغنى ان زرعة وصّى ابنه شددا فقال :

لو كان ملك يسعى بثاقب رأيه دون آرا [ ء ] الناس لفضل عقله وكمال معرفته وبارع (٥) أدبه وفطنت ؟ وعلمه بما تقدم من التجارب لأسلافه مع ما حفظه ورواه وأحاط به من سنن الأوائل من آبائه وملوك قومه وسنن الماضين من أجداده ؟ لكنت من أغنى الناس عن مشاركة الآرا[ء] ومشاركة الأقيال ووصية الموصين ، الا انه لابد للملك من يعينه في الرآى والأمر والنهى ، ولابد له من مشير يحمل عنه بعض ما يثقله من ذلك ، ولابد للولد من وصية الوالد (٢) \_ قلت الوصية أو كثرت \_ ، ثم أنشأ يقول :

<sup>(</sup>۱) هكذا وردت الكلمات في المخطوط ، ولعل « عمرو ذي أنس » هو المذكور في منتخبات شمس العلوم : ١٠٥ باسم « عمرو ذو أبين » ٠

<sup>(</sup>٢) أسماه في الأكليل: ١٧٥/٨ « جشم » ٠

<sup>(</sup>٣) أضاف في الأكليل: ٨/ ١٧٥ « الغوث بن حيدان بن قطن » ٠

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: غريب ٠

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: وباراع ٠

<sup>(</sup>٦) في المخطوط : الوالك •

جر "بت' قلك أسابا عملت' بهسا

في الملك بيني وبسين الناس يا شــدهُ آ

فلم أجد عدية للملك تكلؤه

منسل السوال اذا ما قلَّت العدد .

ولم أجد طاعة كالعدل (ابرعهت)(١)

من طاعــة لمليك في الانــام يــــــد.

والناس كالوحش ان داريتهم شربوا

وإن دنيت كهم عافسوا وما وردوا

متى أطاعك سادات العشميرة لا

يعصيك في الناس \_ فاعلم \_ بعدها أحد

دارِ الورى وذوى القربي وجُد لهُمْ

[ ٩ ق ] بالفضل انك مطلوب بما تجد ُ

فبلغنى \_ ياأمير المؤمنين \_ ان شدد بن زرعة بن كعب ولي الملك دهرا طويلا لا يعصيه أحد من حمير ولا من كهلان ؟ في ملكه الذي أحاط له بأكنر الأرض ومن فيها ، وانه سار في الناس سيرة آبائه ، وأجراهم عملي سنن أجداده ، وحفظ وصايا الأوائل من أسلافه ، وعمل بما دلّت عليه الى أ [ ن ] توفى •

وانتقل الملك الى ابن عمه (٢) الحارث الزائش بن قس بن صفى

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط ٠

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: ابنه عمله ، ولعل الصواب فيما ذكرناه ان أراد ابن العم بالمعنى الأعم ·

ابن سبأ الأصغر (۱) بن كعب بن سهل بن قيس بن معاوية بن جشم (۲) ابن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير ، والرائش جد التبابعة السبعة (۳) .

فبلغنی \_ یا أمیر المؤمنین \_ انه أول من استعمل الدروع والیلب (٤). لاصحابه ، وألبسهم ایاها (۱۰) ، وینقال : انه قسم أرض الیمن سهله و وجبالها وأودیتها بین عشائره ، وأعانهم علی عمارتها ، وأخرج لهم فیه المستغلات ؟ فارتاشت العشایر ؟ واستغنی بعضهم ۱۰۰ (۲) وعن کثیر مما کانوا محتاجین الیه مما فی یده ، ولارتیاشهم معه سمتوه « الرائش » (۷) والا فاسمه الحارث بن قیس بن صیفی بن سبأ الاصغر ۰

وبلغنى \_ يا أمير المؤمنين \_ أن الرائش وصى ابنه ابرهة ذا المنار بن الرائش فقال له : ان أباك حوى لك الملك ؟ فأقبره في محتد • أنت أوسط الناس وأولاهم به ، وانه ليوصيك برعاية `` ما قلت بذلك من الخير أن

<sup>(</sup>۱) هو الحارث الرائش بن شدد بن قيس بن صيفى بن حمسير الاصغر « منتخبات من شمس العلوم : ٤٣ و٤٤ و٥٣ » ، وهو الرائش بن عدى بن صيفى بن سبأ الاصغر بن كعب « الأكليل : ٢٨٨/٨ » ٠

<sup>(</sup>۲) هذا ینافی ما مر منه فی نسب زرعة اد أسمی ابا معاویة« یشجب » فراجع ۰

<sup>(</sup>٣) راجع منتخبات من شمس العلوم: ٤٤ ، كما يراجع في تفصيل ذلك سائر كتب التاريخ ومنها: العرب قبل الاسلام: ٩٩ ٠

<sup>(</sup>٤) في المخطوط : ادروع واليلت ، ولعل الصحيح ما اخترناه ٠

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: ايد ١٠

<sup>(</sup>٦) كلمة مطموسة لا يمكن قراءتها ٠

<sup>(</sup>۷) وروی مثلذلك فی نهایة الارب: ۲۹۲/۱۵ وتاریخ ابنخلدون: ۹۶/۲ ویراجع فیهما اختلاف المؤرخین فی نسب الرائش واسم ابیه ۰

<sup>(</sup>A) فى المخطوط : برء

تفعله الى من سمع ذلك وأطاع ، واجعل العدل لك ناصرا ، واتخسد الاحسان الك تجدة ، واصطنع العشيرة ليوم ما (١) وأنشأ يقول:

لأولاده في سالف الدهر حمر' حويت لك الملك الذي كان حازه فقد يحفظ الملك الأثيل (١) ويعمر ' فكن حافظ اللملك بعدى عامرا وبالعدل تنهي ما نهت وتأمر' وعمر انه أن سبط العدل دونه وثابر على الاحسان انك لن ترى وقومك واصلهم (وحطهم)(٣) فانما ... بقومـك تعلــو من أردت وتقهر'

فتي محسنا (٢) الا يُعان و بنصر

فلغني \_ يا أمر المؤمنين \_ ان ابرهــة ذا المنار ولي الملك بعد أبيه الحارث الرائش ، وثبت على ما وصاه به أبوه الرائش ، وعمل به وحفظه ، وهو أول ملك نصب الاعلام؟ وبني الأمال والعلامات على الطرق والمناهل، فلذلك سمى « ذو المنار » (٤) ، وذلك انه ضرب في البلاد يطلب الارض العاصبة من شرقها وغربها للفتحها وللأخذ اتاوتها ، وهـ الذي ذكره صلا [ء] ة بن عمر و الأودى (٥) في شعره الذي ذكر فيه التبابعة والمثامنة حىث يقول:

كلمتان مطموستان لم نهتد النها ، وقد صححناها من الإكليل: (1) · YAA/A

<sup>(</sup>٢) في الاكليل: كريما بها الايعان وينصر •

<sup>(</sup>٣) كلمة مطموسة صححناها من الاكليل ٠

<sup>(</sup>٤) ونقل مثل ذلك في تاريخ ابن خــــلدون : ٢/٩٤ والاخبـــار الطوال: ١٦٠

<sup>(</sup>٥) هو صلاءة بن عمرو بن مالك بن عوف بن الحارث بن عوف بن ضبة بن أود المعروف بـ « الأفوه الأودى » : من كبار الشعراء القدماء فسى الجاهلية ، مات عام ٥٧٠ م ،

يراجع في ترجمته: «شعراء الجاهلية: ٧٠ \_ ٧٤ » •

وأسلافى بنو قحطان دامبوا ولم تمت المشامنة الكرام' وعمرو حوله اللجب' اللهام' أبوه الرائش الملك الهمام اتاوتها ودان لها الأنام' ويافث حيث ما حلّت ولام'

فلو دام البقاء اذن جدودى ودام لهسم تبابعهسم ملوكا وعاش الملك ذو الأذعار عمرو و'خلّد ذو المنار وما تردى ملوك أدّت الدنيا اليهسا ولمنا يعصها سام وحام وحام

أما سام فأبو العرب ، وأما حام فأبو النوبة والحبش والزنج والبحة (١) والبازة ٢) ، وقرأت في بعض الكتب ان ٠٠٠ (٣) اخو فارس ؛ وأخواهما كرمان والكرز الأكبر (٤) ؛ وابوهم يافث بن نوح النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وينقال : ان الروم فئتان : فئة من ولد لام (٥) بن نوح ؛ وفئة [ ١٠ ق ] من ولد عيص بن اسحاق ، أما الروم الاولى فمن ولد لام بن نوح ؟ اخوتها السقالية (١) والخزر (٧) واللمان (٨) والغور (٩) والكابل

<sup>(</sup>١) في المخطوط : البحة \_ بالحاء المهملة \_ . والتصحيح من مروج الذهب : ١/ ٣٨٤ ونهاية الارب : ١٥/ ٢٨٩ ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط ٠

 <sup>(</sup>٣) كلمة مطموسة لا يمكن قراءتها ٠

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوط ٠

<sup>(</sup>٥) لم نعثر على « لام » في المصادر التي أمكننا الرجوع اليها •

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوط بالسين ، والمسطور في كتب التاريخ بالصاد ٠

<sup>(</sup>٧) في المخطوط : الحرز ٠

<sup>(</sup>۸) فى المخطوط : اللان ، والتصحيح من تاريخ ابن خلــــدون : ۱۸/۲ ، ولعل المقصود به : العلان ، وقد ذكرها ابن خلدون فى تاريخه : ۱۷/۲ ·

والصين والسند والهند (١) •

وبلغنی \_ یا أمیر المؤمنین \_ ان ابرهة ذ [ ا ] المنار وصّی ابنه عمروآ ذ [ ا ] الاذعار (۲) ، فقال له :

يا بنى ان الدلك زرع ، والملك قيم ذلك الزرع ، فان أحسن الفيم في المديم في سقاه عند حاجته ؛ [و] في احتلائه (٣) غرائب القات مما يبته ، وتعاهدوه با (لحفظ) (٤) ، وحمايته له عن المؤذيات من البهائم والطير ؛ زكا حصاده ؛ وكثر محصوله ، وحدم القيم ، واستكرمت الأرض ، وان كان القيم غير متفقد لذلك الزرع ؛ ولا متيقظ للمثابرة (٥) على سقيه وكرمه وحمايته وحفظه ؟ أو هنه العطش ؛ وأيسه الحلا ؛ وأكلته الطير ؛ وداسته البهائم ، فلا الزرع زاك ولا الأرض معمورة ولا القيم محمود ، ثم أنشأ يقول :

با عسرو انبك ما جهلت ً وصيَّتي

يا عمرو لا والله ما ساد الوري

کل امریء یا عمرو حاصد' زرعـــه

والزرع شيء لا محالة يحصد

<sup>(</sup>١) في المخطوط: النهد \_ بتقديم النون على الهاء \_ •

<sup>(</sup>٢) أسماه صاحب « منتخبات من شمس العلوم : ٣٨ » العبد ذا الأذعار ، وسمى فى الاكليل : ٨/ ٢٣٨ « عمروا » وقال : بأن امه « العيوف ابنة الرائع » ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط ، ولعله بمعنى « منعه » •

<sup>(</sup>٤) كلمة مطموسة لعل هذا هو الصحيح فيها ٠

 <sup>(</sup>٥) في المخطوط : لمثابرة ٠٠

ان كان مذموما فنعرف دونسيه

بالنذم م فيسه النزارع المتقلسد

او كان محمــودا فتحمـد أرضـــه

والنزرع والنزراع كل" يحمسد

یا عمرو مین شیری العلا بنواله

كرما 'يقال له: الجمواد السيِّد'

با عمسرو أن لك المهسابة والعسسلا

في الناس والملك اللقياح الأتليد'(١)

واصل ذوى القربي وحطُّهم انَّهم

بهم تعمر الأبعمدين وتضهمم

فبلغنى ـ يا أمير المؤمنين ـ ان عمرواً ذا الأذعار بن أبرهة ذى المنار خرج يطوف الاعمال فى شرق البلاد وغربها ، فكان لا يسمع بـ قوم الا ولنوا [1] لأدبار رهبة منـ خائفين مذعورين ، فلذلك سـمى عمرواً ذا الأذعار (٢) ، وهو أبو التبع الأول (٣) .

وبلغني ان عمرواً ذا الأذعار وصي ابنيه (٤) تبُّعاً ورفيدة فقال لهما :

<sup>(</sup>١) في البيت اقواء ، وأن كان له وجه من الاعراب ٠

<sup>(</sup>۲) فى « منتخبات من شمس العلوم : ۳۸ » : سمى بذلك لأنه غزا بلاد الشمال فأوغل فيها فأتى بالنسناس فى سبيه ؛ وهم جنس مسن الخلق وجوههم فى صدورهم على ما ذكر اهل السير فذعر بهم الناس فسمى ذا الأذعار بذلك ٠

 <sup>(</sup>٣) يروى ابن خلدون في تاريخه : ٩٤/٢ اتفاق المؤرخين على أن
 الحارث الرائش هو اول التبابعة •

<sup>(</sup>٤) في المخطوط : ابنه •

غيركما جهل الملك وسياسته ورعايته وصلابته وما يحتاج اليه من التيقظ والمداراة والمحاماة والمناواة ، وما الملك الارحاً تدور على قطب ، فان 'جعل لها مع ذلك القطب قطب آخر ؟ وقفت الرحا وما دارت وتعطلت وانقطع الرجا [ ء ] منها ، فهذا لتعلما ان هذا الملك لا يستوى لاثنين الا أن يكون أحدهما المقتدي والآخر المقتدى به ، ولقد علمتما ان التاج لا يسع الرأسين ؛ فلا يجتمع الرأسان في تاج أبدا ، كما لا يصلح السيفان في غمد واحد ، ثم أنشأ يقول شعرا يأمر فيه ابنه رفيدة بطاعة أخيه تبع بن عمرو ذي الأدعار ، وهو الأول من التبابعة :

رفيدة لا تعص (١) أباك فانه

رأى رأيم أن يعطى الملك تبُّعا

ليعطيك الخيل المغيرة تبسع

ينال باك العليا وأنات فمثله

تنال به طودا من العز منقعا

وتصبح ركنا دونيه وورا [ ء ] ه

منيعا ويمسى موئللا لك مفزعـــا

فما عزم (٢) إبنا سيد وتعاضدا

على سبب رأييهما (٣) فيه أجمعها

وقاما له الآونالاه جهسرة

وفازا به من دون من رامه معها

<sup>(</sup>١) في المخطوط: لا تعصى \_ بالياء \_ وهو غريب ٠

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: فما عزما ٠

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: رأبهما ٠

فبلغنى \_ يا أمير المؤمنين \_ ان تبعا (!) ولي الملك بعد أبيه عمرو ذي الاذعار ، وقلد أخاد رفيدة بن ذى الأذعار الوزارة ، وكان الى تبع ما يكون. الى الملك ، وكان الى رفيدة ما يكون ( الى الوزير ) (٢) ، فبقيا فى ذلك دهرا طويلا ، على وصية أبيهما عمرو ذى الأذعار ، وسار الملك تبع فى الناس [ ١١ ق ] سيرة أبيه ذى الأذعار ، وبسط العدل والاحسان فى الارض ، ورزق من الهيبة ؟ واعطى من الطاعة ؟ ما لم 'يعْطَ أحد من قله ، وهو الذى يقول فيه الموثمان بن حرث :

كمأنه لم يسدر مسا تبسع "كالشمس في آفاقها تسطع" والمأهزع والمأهزع والمأهزع فالكسل بالتبسع مستمتع "أوابد العصم (٣) فسلا يمنع وهمواً رعالاً بالقنا تمرع طوعاً الى تبعها ترفع (٤) منسوه وما أوهاه لا يُر فع أ

فبلغني ـ يا امير المؤمنين ـ انه وصّى ابنه حسّان ، وهو ملكى كرب، وهو الثاني من التبابعة ، فقال له :

يابني ان المالك صنعة والملك صانع ، فا ن قام الصانع حق قيامه على صنعته استجاد الناس له ، واستحكم امره فيها ، فكسب به المال والجاه ،

<sup>(</sup>١) يختلف المؤرخون في تعيين ولي الامر بعد ذي الأذعار ٠

<sup>(</sup>٢) لم تظهر بوضوح في المخطوط ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط ٠

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: يرفع ٠

وكانت له عدة وذخيرة ، وإن استهان بها ولم يقم حق قيامه عليها ذهبت الصنعة من يده ، وانقطعت منافعها عنه ، وكسب الندم لنفسه والحرمان ، وكل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ، وإنشأ يقول :

مازلت بعد ابي للملك منفردا أسوسه بعد أسلافي واجدادي أحمي محاسنه جهدي وأكلؤه دهري وآمله بعدي لأولادي وقد ضربت لك الأمثال فيه وقد عرفت في الملك اصداري وايرادي فاعمل بما لم أزل مذكنت أعمله

وبلغني \_ يا امير المؤمنين \_ ان افريقيس وصّى اخاه اسعدا باكرب افقال له : علمت ما عهد الي ابونا مما عهد اليه ابوه من وصايا الآباء والأجداد في سياسة هذا الملك الذي اوتيناه من دون غيرنا ، فعليك بتعهد ما وجدتني عليه من بث العدل واصطناع الرجال ، ومكايدة العدو والصفح عند الاقتدار ، وسد الثغور واتقال الخلل ، وانشأ يقول :

لم يزو عنك ذخيرة ممـــا بــه ملك البــلاد َ اخـــوك افريقيس

 <sup>(</sup>١) في شمس العلوم: ٢١٩/١ « تبع الأقرن وهو ذو القرنين » .
 وفي منتخبات من شمس العلوم: ٨٥ ما يقارب ذلك ٠

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: وتوفى ٠

<sup>(</sup>٣) وفى نهاية الارب: ٢٩٣/١٥ « افريقش » وفى نسبه خــلاف بين المؤرخين ، واتفق ابن خلدون والنويرى على انه ابن ابرهة ذى المنار •

لا تعدون وصية وصاكها كل امرىء وبلوغه فى قومه والناس كالأغصان غصن ناضر الوصيك خيراً بالأنام فانميا

ان الوصية مقصد مأنوس' الكل كدل كيل والرئيس رئيس' منها وذاو قد علاه يَبوس' (١) لك ملكهم والمنصب القدوس'

فبلغني \_ يا امير المؤمنين \_ أن اسعد الكامل بن ملكيكرب ، وهـو الرابع من التبابعة ، ولي الملك بعد أخيـه افريقيس بن حسان (٢) ملكي كرب بن تبتّع بن عمرو ، فسار في الناس سـيرة الأوائل من آبائـه واجداده ، وملك من البلاد ما لم يملكه احدقبله ، وأعطي من العدد والعدد ما لم ينع طـه ملك ، وهو الذي يقول [٢٧ق] :

يا ايها السائل عن خيلسا سبعون الفاعدة بلقها تحدداً بلقها نحن ملكنا الناس لما يعصنا أدَّت لنا الخرج احابيش ها والصين قد أدَّت لنا خرجها فكم لنا في الشرق والغرب (٣) من في أرض كرمان وفي فارس كرمان وفي فارس كرمان وفي فارس

ما العالم المخبر كالجاهل ودهمها كالعادض الوابل في الأرض من حاف ولا ناعل والهند والهند مع الكابل في عاجل منها وفي آجل مستخرج جاب ومن عامل وفي خراسان وفي بابل بجحفل مشال السائل السائل

وبلغني \_ يا امير المؤمنين \_ ان اسعد الكامل مرض مرضة أشرف منها على التلف ، وذلك عند انصرافه من سفره الذي سافر فيه حتى دخل

<sup>(</sup>١) في المخطوط : موس •

<sup>(</sup>۲) فى المخطوط : حسان بن ملكى كرب ، وقد مر ان ملكى كرب هو حسان نفسه ٠

<sup>(</sup>٣) في المخطوط : والمغرب ٠

الظلمات ، وكان له ابن يُقال له : « حسّان » ، وهمو حسان الأصغر سمّاه باسم ابيه ، وزعموا انه لم يملك ومات [و] (١) ابوه [حي] (١) وهو الذي ذكره اسعد الكامل في شعر له يوصيه عند مرضته تلك ، والشعر :

حضرت و فــــاة ابيــك يا حسّـــان فالزمـــان زمـــان فانظــر لنفســك فالزمـــان زمـــان

فلربَّمــا عــزَّ الذليـال وربَّمـا ذلَّ العــزيز وهكـذا الانسـان' (۱۲)

سيتذل ان نهضت لهيا قحطان

فيهم ملكنا الأرض مسن أقطسار ها

حتّى أتت بخراج بهـــا عـــدنان (٣)

جـــرثومـــة عاديـــة عربيـــــة

ونسواف م شمخت به الأغصان (١٤)

واحذر صروفا للزمان فان بدا منها الشرور فما لهن أمان

جرثومــة عاديــة يمنيـة شمخت بطيب فروعها الاغصان

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ٠

<sup>(</sup>٢) في الاكليل: ٨/ ٢٩١ قبل هذا البيت:

<sup>(</sup>٣) فى الاكليل: فبها ملكنا الارض عن اقطارها ، وبعد هذا البيت: والروم ادت خرجها مع فارس وأتت له بخراجها البلدان

فى الاكليل ـ دمج هذا البيت وما بعده فى بيت واحد هو :
 قحطان اســ سادة عربية غلب تهاب لقاءها الاقــران
 وفى المنتخبات : ٢٠

تحطان اسب سادة (١) منسّبة

شات في الأقران (٢) أنبابها القض الحسد[اد] (٣) اذا هسوت

لفريسها ورماحها الأشطان (٤)

وحيادها تسعون الفياً ضمَّهِ أَ فَيُ البطُّونَ كَأَنُّهُما العقبانُ " عصبت " بشمر ذي الجناح بقائد ما ان تجيء بمثله النسوان (٥) فمضى هرقل واصلب العطبان (٦) اهل المرازب فانتفي ساسان (٧) أقصى مساكن اهلها النسران (٨) ما لا يليق بنابه الثعبان (٩) من حيث لا زرع " ولا أوطـــان ' والأزد أزد شنو[ء]ة وعمان

فملكت' ارض السروم املك بلدة وقتلت' أملاك َ الأعاجــم كلهــــا ونفخت' سمّى في العراق فأحرقت مــــمُ الأفاعي لا يقـــوم للسعة ودخلت' في الظلمات اعظم مدخل ومعي مقاول حميير وملوكها

وبألف الف مدجج يسطو اذا غضبت وأردف جمعها الأعوان

<sup>(</sup>١) في المخطوط: سارة ٠

<sup>· (</sup>٢) في منتخبات : ٨٤ « غلب تهاب لقاءها » ·

<sup>· (</sup>٣) زيادة يقتضيها السباق

<sup>(</sup>٤) في الأكليل: ٠٠٠ إذا غدت لشفارها ورماحها المران ٠

<sup>(</sup>٥) وقبله كما في الأكليل:

<sup>(</sup>٦) في الاكليل: فمضى هرقل وأسلم الصلبان ، وليم نعرف الله عنى مقبولا · العطبان » معنى مقبولا ·

<sup>(</sup>٧) في الاكليل: وخبت برغم انوفها السودان •

<sup>(</sup>٨) في منتخبات من شمس العلوم : ١٠٤ « ونفثت سمي ٠٠٠ مساكن اهله » •

<sup>(</sup>٩) لم يرد هذا البيت في الاكليل •

ومعي قضاعتها وكندتها السذري قلت : اقتضوا فاذا الحصى باكفهم فأقمت فها للتن دللنا وطمعت' بالعمر الطويل وعشة وكسوت ' بيت َ الله خير كساية بمقالة الحبرين والسوم السذى ولقد علمت بأن هلكت وأوحشت لَيْغَتَّنَ مِن اللوك عظمها ولتغمدن سوف حمير والقنا

(١) قبل هذا البيت في الأكليل ما يلي:

ومعي قضاعية والغطارف خثعم ومعى فوارس كندة ورجالها والشم مذحج والذري همدان ومعى مثامنة الملــوك جميعهـــم سرت فــــؤادی فی المواطن حمـــیر ارض الظملام غهزوا وحولي منهم

(٢) في الاكليل: والدر ٠٠٠ الخ ٠

(٣) في المخطوط: « خندوذ » وفي الاكليل: « خنور » ٠

(٤) قبله في الاكليل:

ثم انصرفت بحمسير وجموعها (٥) قبله في الاكليل:

> وعرفت ربى بعسد طول عماية ودعوت حمير للرشاد فغراهـــا

اذ بان لى من منه البرمان. ملك سيفنى والاله يسدانه

- (٦) لم يرد هذا البيت في الاكليل ٠
- (٧) في الاكليل: اذا هلكت ، وفي المنتخبات: لئن هلكت ٠
  - (٨) في منتخبات من شمس العلوم: «١٤» و٤٣ خليفها ٠
    - (٩) في الاكليل: والريسان ٠

**- 47 -**

والحي مذحج والعلى همدان (١) الدر والياقوت والمرجسان (٢) ديك وخنـــدوذ**(٣)** معــاً وأتان<sup>1</sup> في الخلد لولا فاتني الحيوان (٤)

حذر العذاب ويرحم الرحمان (٥) يُتل الكتاب وينصب المزان (٦)

منی ظفار وعطلت° ریدان' (۷)

ولتفقيدن ملفيها التحان (٨)

وحيادها والرعف والسريان (٩)

وبجيلة وذوو العمل غسمان ثم السكون ذوو النهى والهان. وشفته آساد الوغى كهلان عصب يضيق لجمعها الغيطان

ثلبج الفؤاد وانني جهذلان

لو هاب فرعون الفراعن قبلنسا جدي المتوج عبد شمس ذو العلى وانا ابو كسرب وخسالي يأسر نحن الملوك أقساول قولسوا لحمسير يدفنوني قائمساً افطن لكاهنتي فان كلامهسا

او ذا المنار [ لها ] بنا الحدثان" شيخ الملوك ومحتدي غمدان" ذو التاج ينعم وابنه شاذان (١) ولنا اساس الملك والسلطان (٢) ومعي لها الحبلات والرمان (٣) علم وان قبورنا غيمان (٤)

فبلغنى \_ يا أمير المؤمنين \_ ان حسان مات قبل ابيه ، فلم يكن أحد. أحق بالملك [١٣]ق] من أسعد الكامل ؟ من جده المعمر الذي يعرف به « قرمل » (٥) ؟ وهو تبع بن زيد بن رفيدة ، وهو الخامس من التبابعة ، فقال له :

ما من شيء الا وله أصل وأساس ، وأصل الملك وأساسه الرجال ،.

(١) في الاكليل:

ایاك یاحسان والعجیز النی یزری بمثلك والعیروض تصان. لا تهدمن بناء قومك واحتفظ اذ قد ألیم من الفراق أوان.

وابی ابو کـرب وجــدی ناشـر ذو التــاج ینعم وابنــه تــاران.

<sup>(</sup>٢) في الاكليل: « عظيم الملك » •

<sup>(</sup>٣) في الاكليل : « اقبروني قائما ٠٠٠ من حولي » ، وقبل هذا البيت :

<sup>(</sup>٤) في الاكليل: « وافطن » « كلامها ٠٠ حتى » ، ولأسعد الكامل شعر كثير في كتب الادب ، وترجم له في الاكليل: ٨/٨٨ –٢٨٩ وفي منتخبات من شمس العلوم: ١٢ ، وقال في المنتخبات ٨١ : « غيمان: اسم حصن كان لأسعد تبع بناحية صنعاء » وفي الاكليل: ٨/٨٨ ان غيمان، قصر عجيب فيه مقبرة الملوك من عظماء حمير ٠

<sup>(</sup>٥) هكذا أسماه ونسبه الاصمعى ، وفي منتخبات من شمس العلوم: ٨٦ « قرمل بن عمرو بن قطن ملك من ملوك حمير » ٠

بواصل الرجال وأساسها الاحسان اليها ، ومن أحسن الى الرجال أطاعته وسمعت له ، ومن سمعت له الرجال وأطاعته دانت له البلاد ومن فيها ، ومن دانت له البلاد ومن فيها ؟ الا ملككها بعد الله ، وحكم مالكها أن يستديم له الملك فيها بالعدل والاحسان ، فانه لا طاعة لمن لا عدل له ، ولا ملك لمن لا احسان له ، ثم أنشأ يقول :

لا الملك الا الرجال المصحرون له في الخافقين لهم ضرب تطير له هم م أساس العلا والمكرمات وهم متى أطاعوه وانهلت دسائعه نال العلا وحوى الملك العظيم بهم ومن عصوه فمدحور ومنكشف بومن عصوه الدء دون الناس اسرته

بالمشرفيّة والصم المداعس أيدي الحماة وهامات القناعيس لرائدم الملك عز عُير مسكوس في الرجلمنها وفي الحيل الكراديس والحظ في الملك حظ غير منحوس ومن أطاعوه غال غير مبخوس وهل 'يساد العلا الا بتأسيس وهل 'يساد العلا الا بتأسيس

فبالهني \_ يا أمير المؤمنين \_ ان تبع بن زيد بن رفيدة بن عمرو ذي الأذعار بن ابرهة ذى المنار ولي الملك بعد ابن ابنته أسعد بن حسان وهو الكامل بن ملكيكرب حسان ؟ فأحسن سيرته فى الناس ، وملك ما ملك الأوائل من آبائه وأجداده ، وبلغني انه وصّى ابنه ياسر ينعم (١) بن تبع بن زيد ؟ وهو السادس من التبابعة ، فقال له :

يا بنى ، الملك مصباح ، والمُكَك واقد ذلك المصباح ، فان حفظه من ربح تطفيه أ [و] (٢) ذبالة لا تساعفه ؛ أو من وقود يقطع به منه ؛ أو من

<sup>(</sup>۱) هكذا أسماه الاصمعى وصاحب منتخبات من شمس العلوم: ۷۰ و۱۱۷ ، وأسماه فى التيجان: ۳۱۹ « ناشر النعم » ، وورد اسمه فى النصوص التى عثر عليها فى الآثار « ياسر يهنعم » ، ويراجع فى تفاصيل ما ورد فى النصوص: تاريخ العرب قبل الاسلام: ۱٤١/۳٠

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق والتصحيح ٠

مستوقد يخونه ، دام له ذلك المصباح ، وسلم له ضياؤه ونوره ما شا [] (١) أن يضى اله ، وان هو غفل عنه بعد [أن] (١) أوقده ؛ ولم يقم به حق قيامه عليه أطفأته الربيح ، فان سلم من الربيح لم [يسلم] (٢) عند احتراق الذبالة فيه ، ولا يؤمن عند احتراق الذبالة في مستوقد المصباح أن يطير المستوقد قلقا ، فلا النور ساطع ، ولا المستوقد صحيح ، ولا الذبالة سالمة ، ولا الواقد محمود ، ثم أنشأ يقول :

ضربت لك الأمثال ياسر ينعم وأنت غداً للملك من دون كل من من أعن واستعن ما دمت للعز راكبا فاني رأيت الملك مصباح سامر وان لم يخنه ترسه (٤) ووقود يضيء ومن تحت الظلام سراجه

وأنت بما يوحى [اليك] (٢) خير '
يحاول ملكاً في البلاد جدير '
وفي كفك الملك اللقاح حرير ' (٣)
اذا [آ](٢) به أمر فليس ينبير '
ويسلم من ريح عليه تدور '
ويوضى له الديجور فهو بصير '

فبلغنى \_ يا أمير المؤمنين أن ياسر ينعم ولي الملك بعد أبيه التبع بن زيد ابن رفيدة بن عمرو ذي الأذعار بن ابرهة ذى المنار بن الرائش ، وثبت على وصايا أبيه وأجداده ، وحفظها وعمل بها فى سياسة الملك ما بينه وبسين الناس ، ولم يتعد سيرة أسلافه وسنن أوائله .

وبلغني \_ يا أمير المؤمنين \_ انه وصى ابنه شمرذا الجناح ، فقال له : يا بنى ؛ دبر ً الملك فان التدبير ثباته ، والاحسان أساسه ، والعدل قوامه ، والرجال عزه ، والمال نجدته ، [12ق] والعشيرة .......... (٥)

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ٠

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق وعروض الشعر ٠

<sup>(</sup>٣) هكذا ورد في المخطوط ، وقد يفرض له معنى ٠

<sup>(</sup>٤) هكذا جاء في الأصل ٠

 <sup>(</sup>٥) هنا سقط بمقدار صفحة من المخطوط •

[ 10 ق ] وسبب عطلان هذه الفترة التي من عز "فيها بز " من هو دونه ؟ ظهور نبي يعز "الله به دينه ، ويخص له بالكتاب المبين ، على ناس من المرسلين، رحمة المسؤمنين ، وحجة على الكافرين ، فليكن ذلك عندكم وعند أبنائكم قرنا فقرنا ، وجيلا فجيلا ، لتتوقعوا ظهوره ولتؤمنوا به ، ولتجتهدوا (١) في نصره على كافة الأحيا[ء] ، حتى يفيء الناس الى أمر الله ، وأنشأ يقول : شهدت على أحمد انه رسول من الله باري النسم فلو مد وهرى الى دهره (٢) لكنت وزيرا له وابن عم (٣) فأرمت (٤) طاعته كل من على الارض من عرب أو عجم فأحمد أنا سييد المرسلين وامته ويك خير الامم (٥) فأحمد ألم المرتضى وهدو المصطفى وأكرم من حملته القدم القدم المرتضى وهدو المصطفى وأكرم من حملته القدم القدم المرتضى وهدو المصطفى وأكرم من حملته القدم التحديد المرتفي وهدو المصطفى وأكرم من حملته القدم المرتفي وهدو المصطفى وأكرم من حملته القدم المرتفي وهدو المصطفى وأكرم من حملته القدم التحديد المرتفي وهدو المصطفى وأكرم من حملته القدم المرتفي وهدو المصطفى وأكرم من حملته القدم والمراكز المرتفي وهدو المصطفى وأكرم من حملته القدم والمراكز المرتفي والمسلم المرتفي والمسلم المرتفي والمراكز المراكز والمراكز المراكز المراكز والمراكز المراكز والمراكز والم

فبلغنى \_ يا أمير المؤمنين \_ ان الملوك وأبنا [ = ] الملوك من حمير وكهلان لم تزل تتوقع ظهور النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، وتبشر به وتوصى بالطاعة له والايمان به والجهاد معه والقيام بنصره ؟ من ذلك العصر الى أن ظهر رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فكانوا له حين 'بعث من أحرص الناس على نصره وطاعته ، فمنهم من سمع له وأطاعه وآمن به قبل. أن يراه ، ومنهم من وصله كتابه فسمع وأطاع وآمن وصدق ، ومنهم من أن يراه ، ومنهم من وجاهد في سبل الله دونه حتى أتاه اليقين ، نطق بذلك.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: وليجتهدوا ٠

<sup>(</sup>۲) في الاكليل : ۲۸۹/۸ « مد عمري » ، وفي شمس العلوم :: ۱۹/۱ « عمري الى عمره » ٠

<sup>(</sup>٣) وبعده في الاكليل:

وكنت ظهيراً على المشركين أسقيهم كأس حرب وهم

<sup>(</sup>٤) في شمس العلوم: « وألزمت » ٠

<sup>(</sup>٥) في الاكليل:

له امة سميت في الزبو ر فأمّة أحمد خير الامم

كتاب رب العالمين في قوله جل أناؤه: ﴿ والذين تَبُو وا الدار والايمان من قبلهم يحبّون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدور هم حاجة (١) مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شخ نفسيه فاولئك هم المفلحون ﴿ (٢) ، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلَة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ﴿ (٣) الى آخر الآية ، يقال: انهم همدان ، وقد كان من خبر سيف بن ذي يزن في أمر النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وكلامه والقائم الى عدالمطلب بن هاشم عند وفادته على ابن ذي يزن ما كان في أمر النبي \_ صلى الله عليه وسلم حاكان (٤) ، وبلغني انه لم يكن لسيف ابن ذي يزن ذلك العلم في أمر النبي \_ صلى الله عليه وسلم حاكان (٤) ، وبلغني انه لم يكن لسيف ابن ذي يزن ذلك العلم في أمر النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ ؟ الا من جهة تبتّع ، وما تناهي اليه مما كان ألقاء اليهم وعر قهم به من أمر النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ •

وبلغنى ــ يا أمير المؤمنين ــ ان يوسف ذا نواس لما انتقل الملك اليــه. ظهر له الحسد من بعض قومه ، وبلغه عنهم قوارص بمــا يلظّ ظون بـــه. ويخوضون فيه من أمره ، فأقبل عليهم وقال :

أيها الناس ، ما من رئيس حقد فأفلح ، ولا من رائم أمر استعجب ل. فيه فأنجح ، ألا وكأنتي بمن يقول : ان يوسف ذا نواس ملك هذا الامر

<sup>(</sup>١) في المخطوط: حاجة في صدورهم ٠

<sup>(</sup>۲) سبورة الحشر ــ ۹ ــ ٠

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ـ ٥٩ ـ ٠

<sup>(</sup>٤) سيروى الاصمعى \_ بعد صفحات \_ تفاصيل وفادة عبدالمطلب. على سيف بن ذى يزن وما دار بينهما من الحديث •

وليس من ورثته ، ولا من أبنا [ء] مَن ْحازه من قبله (۱) ، وكلا ؟ وليس الامر كما ذكره وزعمه الزاعم ، ولكن ْ للملك أساس ؟ مَن ْ حازه حاز الملك ، ثم أنشأ يقول :

أساس الملك \_ ويحكم \_ رجال اذا موسي الملك \_ ويحكم \_ رجال الملك] (٢) الاثيال لهم ومنهم وفيه فمن يعطى الرجال ويطبّع مهم حواه ينال بها من الدنيا الذي قد حواه فكم من تاج ملك قد رأيتم تنقل الاوصي ألا يال القائل أنصتو [ ا ] لي لاوصي وان وصيتي ما زلت قدما لها أطيعوا الرأس منكم كي تسودوا وها فان الناس مثل [ ١٦ق] الارض أرض وان مولولا الراسيات \_ اذاً \_ لمادت والحوولولا الراسيات \_ اذاً \_ لمادت والحوولولا الراسيات \_ اذاً \_ لمادت والحوولولا الراسيات \_ اذاً \_ لمادت

اذا ما الملك زال عن الاساس وفيهم كل ما عزر وباس وفيهم كل ما عزر وباس حواه المرء يوسف ذ [و] نواس تنقل من اناس في اناس في اناس لاوصيكم فان احد (٤) آسي لهما يال القبائل غمير ناسي وهمل جسد يسود بغير راس وان ملوكهم مشل الرواسي رواخي الأرض حقاً والقواسي

<sup>(</sup>۱) لم يكن دو نواس من حمير ، ولكنهم ولوه عليهم لقصة له رويت في منتخبات من شمس العلوم : ۱۰۷ ، وكان يهوديا كما ورد في الكتاب نفسه : ۲۰ ، وقد أحرق جمعا من أهل الاخدود من نصارى نجران كما ورد في نفس الكتاب أيضا : ۲۰ و ۳۰ و و ۳۰ و تراجع « الاكليل : ۸/ ۲۹۶ » و تاريخ «العرب قبل الاسلام : ۱۳۷/۳ في الترجمة لذي نواس ٠

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق وعروض الشعر ٠

<sup>(</sup>٣) بيت مطموس لم نقرأ منه الا ما أثبتناه •

 <sup>(</sup>٤) كلمة مطموسة لم يتضبح منها الا الألف في أولها ٠

وأجناس الرواسى الشمَّ شتّى فنو تبر ٢٠٠٠ (١) وذو نحاس ِ وذو ما [ ء ] (٢) وذ [ و ] (٢) زرع وضرع ِ

وذو ثقُّ ل كأمنك الواسسي (٣).

وبلغنى \_ يا أمير المؤمنين \_ ان ذا رُعَيْن ؛ واسمه يريم (؛) بن زيد. أقبل عملى اهل بيته وولده ؛ وكان قمد عمسًر عمراً طويلا ، حتى ضعف. وقصر خطاه ، وكل مسمعه ، فقال لهم :

يا بَنَّي • انى قد حفظت وصايا الأوائل من أسلافى ، وسلكت مسلك آبائى واجدادى ، وأفادنى الدهر فى الكبر والشباب ؛ من الأدب والزيادة فى المعرفة ، ما يصلح المرء [في](٢) دنياه ومعيشته فيها ، وما يجنى به المئاثر والمفاخر والمكارم ، اكثر مما أورثنى الآبا [ء](٢) والأجداد من ذلك ، وأنشأ يقول :

لئن أصبحت لا ألوى (٥) نهوضاً وانى \_ يـا بـني ً \_ كمـا تروني كبرت وهـد آني كر الليــالي وصرت من الزمـان الى الزمـين [ و ] (٢) ود ً عني الشباب ودق عظمي

فلسست أنسوء الآ بالسدين فلسست أنسوء الآ بالسدين وأصبح كالمبيرد عظم ساقي ولازمني ارتعساش الركبسين وأظلم ما على عيني ممسا تهدال من سقوط الحاجبين للسا ذمات بنو قحطسان يومسا

اذا ذكر [ت](۲) مساعى ذى [ر](۲) عين

<sup>(</sup>١) كلمة لم يمكن قراءتها ٠

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها التصحيح والسياق ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط ، ولعل المراد بالثقل : الكنز •

<sup>(</sup>٤) يراجع الاكليل: ١١٧/٨، ومنتخبات من شمس العلوم: ٤١٠ م

هكذا ورد في الأصل ، ولم نعثر على ذكر له في معاجم اللغة
 المعروفة ٠

اسأت مع الملوك وكنت منهم وكنت لمعشري مند كنت ركناً بني واخوتي ا[ن] (١) حان يومي سبيلي في العشيرة فاسلكوه ولا تسبعوا لمجهلة فتغسووا

أسوس لهم أمور الخافقين رزيناً في الحوادث غير شين وشاهدتم مع الأشهاد حيثني لتحمده العشيرة بعد عيني غواية ساقط ما بين بين وان الجهل شين عيد زين

وبلغني \_ يا أمير المؤمنين \_ أن ذا مقار (٢) أقبل على عشيرته وولده فقال : ما الاثنان منكم وان قرب أمرهما مشل الواحد ، وان (٣) عَظم أمره و اجتمعوا ولا تفترقوا فتذلّوا ، فان القداح (وحده) (٤) يهون كسره، والاثنان منهما يصعب كسرهما معا ، والثلاثة منها تمتنع عن الكسر ، وأنشأ يقول

ما يغلب الواحد الاثنين في سب ما ساعد أبدا كالساعد ين وان فرد الرجال ذليل لا نصير له ان القداح اذا لاويتهن معسا ولا يعز هما ان فر قت لهما

ولا يرد (٥) عن النجح الضعيفان لم يبلغاه ولا كالقدح قدحان وذو الصريخة في عز وسلطان عز ت ولماتحط (٦) فيهاالذراعان تحت الرواجب (٧) من مثنى ووحدان

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ٠

<sup>(</sup>۲) يراجع في ترجمته: منتخبات من شمس العلوم: ١٠٠ و١٦، وهناك شعر في مدحه ومدح أسلافه، وهو أحد المثامنة ٠

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: فان ٠

<sup>(</sup>٤) في المخطوط : واحد ٠

<sup>(</sup>٥) كلمة مطموسة لعل هذا هو الصحيح فيها ٠

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: تحك ٠

<sup>(</sup>V) الرواجب: مفاصل اصول الاصابع •

هاتا ضربت لكم قومى بها مثلا وقد [بثثت ] (١) لكمسر يواعلالي الوصيكم بالذي يا للرجال له وصّى الأوائل من أملاك قحطان

وبلغني \_ يا أمير المؤمنين \_ ان ذا حوال ، وهو عامر بن حرب بن ذى مقصصار (٢) ؟ أقبل على اخوته وولده فقال لهم :

ماكل موص يبلغ فيما يوصي ، ولا كل منو صي يصيب فيما يوصى ، للبلاغة دلائل والاصابة مواقع ، والحكم لا يعدو المهيع ولا يضل النهج السوى م أطيعوا الأرشد منكم تعزوا ، ولا تعصوا أمره فتذلوا ، اجتمعوا تنهابوا و'تر "جوا ، ولا تفترقوا تنعاد و الله وتنحقروا ، وأنصفوا الناس تنظيفوا ، واعدلوا فيما يفضى اليكم من امورهم تنح مسدوا ، وأحسنوا أخلاقكم معهم تسودوا ، [١٧ ق] والشرف مع الحمد حيث كان ، والعز مع الانصاف حيث استبان ، والطاعة مع السؤدد \_ لا محسالة \_ والسلطان ، وأنشأ بقول :

متى ما اجتمعتم من نلتنسم العسز كلسه وأ عطيته الملك اللقساح المؤتسلا وأعطيته الملك اللقساح المؤتسلا وأضحى منهواليكم عسزيزاً مسويدا وأمسى معاديكهم مهاناً مذلسلا وصار لكم أمسر الأنهام ونهينهم ومنها وركنا ومرتم لههم كهفا وركنا ومسوئلا

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ٠

<sup>(</sup>٢) نسبه في منتخبات من شمس العلوم: ٣٠ « عامر بن عوسجة فو حوال الأصغر » ٠

بكم يهتدي من يطلب (١) القصد منهم

ويسطو بكـم فيهـم على مَن ْ تصــو ًلا

وما يستوي السيفان ماض يهسن

وما القاهر المخصوص بالنصر كالبذي

وميا مين " ينيادي قوميه فيجييه

ثمانون الفياً جحفيلاً ثم مَّ جحفيلا

كمن لو ينادي آخر ' \_ الدهر َ \_ لم يجد "

المسلم المسرأ الاغسويا مفسلك

وبلغني \_ يا امير المؤمنين \_ ان ذا مناخ (٣) دعا اخوته وقومه من بني عد شمس ، فقال لهم :

لا يسود المرء الا بقومه ، ولا يُر ْزَق محبَّــة الناس الا باحسانه، ولا ينال الملك الا ببذل المال للخاصَّة والكافَّــة من نصرته ورجاله ، ولا يدوم الملك الا بعدله فيهم وانصافه ، وانشأ يقول :

ماساد فيمن مضى من قبلنا أحسد"

الآ المشهّر (٤) والمعروف بالكسرم

ولا حـــوى العـــــز ً مأمــــول ومنتجب

الا بمعشره العسالين في القيدم م

<sup>(</sup>١) في المخطوط: طلب ٠

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: يضل \_ بالضاد \_ ٠

<sup>(</sup>۳) ذکره فی منتخبات من شیمس العلوم : ۱۰٦ وقال : « اسمه زرعة بن عبد شیمس بن وائل » ۰

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: المسهر \_ بالسن المهملة \_ ٠

و[أ]حسن القسوم لم يعدم مود تهم

ومن ودادهم المنذموم في العدم (كذا)

ولا نبال امرى ، مُلْكُ الملوك اذا

لهم يبذل المسال للأشياع والحسدم

ولا بيدوم ليه ملك ولا شيد ف

الا بانصافه والعسدل في الامهم

وبلغني \_ يا أمير المؤمنين \_ ان يزيد ذا [۱]لكلاع (١) أقبل على بني عمه واخوته وولده فقال لهم:

معشر َ الجماعة من ولدي واخوتي وبني عمني • لو كان الملك يدوم لأحد لدام لأسلافكم ، الذين ملكوا البـــلاد فأحسنوا السيرة في أهلها • أخذوا للضعف من القوى ، وأمنوا السل ، وأذلوا الحسايرة ، وأيادوا المفسدين ، ونهوا عن المنكر ، وأمراوا بالمعروف ، وعمراوا الأرض شرقها: وغربها ، وعندكم ما أناباث كلم ، وشارح عليكم ، من أخسارهم (٢) وما ترهم ومفاخرهم ، ما تُخْبَرون (٣) به عمّا بعدد ، وانشأ يقول :

شهدت' الماـــوك وعـــاشرتُهم وكنت' وزيراً لهم وابن عـَـــمْ " وفي غربها من جمسيع الأمسم واهل العلم والملوك القيدم ومَن بينكم لي َ من ذ[ي]رحم ْ

فحــازوا البـــلاد ومــن حولهــــا من الناس من عـــرب أو عجــمْ ودانت' لهـم سوقة' العالمـين بَنْسَيُّ واخــوتي َ الْأَقْسَرِبين

<sup>(</sup>١) هو ذو الكلاع يزيد بن يعفر أحد قواد أسعد تبع كما في منتخبات من شمس العلوم: ٩٣٠

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: من أخبارهم •

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: يخبرون ٠

عليكم بما زان آباءكسم فان النوال يعسز الرجال به فنضيل الأجودون الكرام به كمسل الملك للمسالكين وصاتي هاتا بها فاعملوا وان يزيداً لكم دا الكلاع ومهما قضى ربحكم كسائن

من المجد ما اسطعتم (۱) من المجد ما اسطعتم (۳) والكرم ويبز لهم (۲) في الذرى (۳) والقمم على كلّ مَن حملته القدم من ابنا [ء] قحطان قدماً وتم وصونوا بها الملك بعد النعم لفي النصح و (الوعظ) (١) لا يتهم من الأمر فيكم وجف القلم القلم

وبلغني \_ يا امير المؤمنين \_ ان ذا أصبح (٥) لمّـــا اجتمعت حمــــير وكهلان على طاعتهم له ، [١٨ق] واتباعهم اياد ، وقبولهم منه في الأمـــــر والنهي والسلم والحرب ، أقبل على بنيه فقال لهم :

يا بَني مان حمير وكهلان لم يجتمع آراؤها على طاعتها لي واتباعها الي وقبولها مني على أني من أشرفها بيتا ، ولا اني أحق بالملك فيها دون غيرى ، ولكنها وزنت الرجال المشهور [ين] منها ، فالفتني من أرجحها وأياً عند الأمر والنهي ، فقلدتني أمرها ، وآثرتني بالملك على غيرى منها ، ثم أنشأ يقول :

بني ً مـــا ان جهلت مــــــير"

والحسي من كهسسلان ذا أصسح

<sup>(</sup>١) في المخطوط ما استطعتم

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط ، ولعله بمعنى الطلوع ؛ من قولهــم : بــزل عاب البعير اذا طلع .

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: الذرا \_ بالألف \_ •

 <sup>(</sup>٤) كلمة مطموسة لعل صوابها ما ذكرناه •

<sup>(</sup>٥) يراجع في ترجمته وسبب تلقيبه: منتخبات من شمس العلوم:

اذ قلَّدوني أمرهم واغتدوا في طـــاعتى بالطـــائر المف ا بالخسول العسدي فى كـلِّ مـا هضبِ وما أَفْيَــ انسا ملسوك لسنى (١) يعسرب ورائـــة كلأصي تَرَوْني بقناً (٢) شاحـــاً أشمط مشل الفَقْع في صَر ْدح (\*) فقيد حلت الدهير أشطاره ولسم ارد" الطوف سيرتى انها \_ كما علمتم \_ سيرة ألفلاً \_\_\_ تحسسارة السسرابح والمسربح يتروا عطاياكم وجرودوا بها للأعجيم الضاوي وللمفصيح اذا العسسلا بالنسساس لــــــ

عساه ان أمسى فلمسم يصبح

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ملك بني ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط ، ولعله : كالقنا •

<sup>(</sup>٣) الفقع : البيضاء الرخوة من الكمأة ، والصردح : الصحراء التي لا تنبت ٠

وبلغني \_ يا امير المؤمنين \_ ان سيف بن ذى يزن لما وفد اليه عد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وامية بن عبد مناف وامية بن عبد شمس وخويلد بن أسد بن عبد العزى فى النفر الذين وفدوا معهم من قريش عاستأذن عبد المطلب له ولمن معه بالوصول اليه ع فأذن لهم بالدخول عفد خلوا على سيف بن ذ[ي] يزن ، فقيل : ان كنت مستن يتكلم بين يدى الملوك فقد اذتاك (١) ، فقام عبد المطلب بين يديه ، وحوله الملوك وأبنا[ع] الملوك ، وعن يمينه ويساره الأقاول وأبنا[ع] الأقاول ، وسيفه مجرد بين يديه ، وهو مضمت بالعنبر ، يلصف (٢) وميض المسك من مفرقه ، فقال عد المطلب :

ان الله قد أحليّك ايها الملك محلاً رفيعاً صعباً منيعاً شامخاً باذخا ، وأبتك منبتاً طابت ارومته ، وعز ّت وجرثومته ، وثبت أصله ، وسمسق فرعُه ، في أكرم معدن ، وأطيب موطن ، وأنت \_ أبيت اللعن \_ رأس العرب التي له تنقاد ، وعمودها الذي عليه العماد ، ومعقلها الذي يلجياً اليه العباد ، وربيعها الذي يخصب البلاد ، سلفك خير سلف ، وانت لنا منهم خير خلف ، فلن يخمل ذكر أمن انت خلفه ، ولا يهلك من أنت سلفه ، ايها الملك : نحن أهل حرم الله ، وسدنة بيته ، أشخصنا اليك الذي أبهجنا من كشفك الكرب الذي فدحنا ، فنحن وفد التهنئة لا وفه المهزئة ، (٣)

قال: وأيهم أنت ايها المتكلم ؟٠

فقال : أنا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف .

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط ، ولعله : اذ نالك ، كما في نهاية الارب ٠

<sup>(</sup>٢) الكلمة مطموسة الآخر ، لم يتضع منهاالا : يلص ، فأكملناها بما يناسب السياق ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط ، وفي نهاية الارب: المرزئة ٠

قال: ابن اختنا(١) ؟.

قال: نعم ٠

قال: ادن يا عبد المطلب ، ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال: مرحبا وأهلاً ، وناقة ورحلاً ، ومستناخاً سهلاً ، وملكاً ربحلاً ، نعطي عطارًا عبر لا تا قد سمع الملك مقالتكم ، وعرف قرابتكم ، وقبل وسيلتكم ، فأنت[م] اهل الليل وأهل النهار ، لكم الكرامة ما أقمتم ، والحبارًا اذا ظعنتم •

قال: ثم نهضوا الى دار الضيافة والوفود ، فأقاموا شهراً لا يصلون الله ولا يأذن لهم فى الانصراف ، قال : واجسريت عليهم الأنزال (٢) ثم انتبه لهم انتباهة ، فأرسل الى عبدالمطلب فأدناه وأخلى مجلسه ، ثم قال :

يا عبدالمطلب: اني منفض اليك من سر علمي أمرا ، لو يكن (كذا) غيرك لم أبح له به ، ولكنني وجدتك معدنه فأطلعتك عليه ، فليكن عندك مطوياً ، حتى يأذن الله فيه ، فانه بالغ أمره • اني أجد في الكتاب المكنون، والعلم المخزون الذي اختز ناه (٣) لأنفسنا ، واحتجنا[ه] دون غيرنا ، خبرا جسيما ، وخطرا عظيما ، فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة ، للناس (١) عامة ولرهطك كافة ولك خاصة •

فقال: ايها الملك ، مثلك سر م فير م فما هو فداك أهل (٥) الوبر والمدر ، زمر أبعد زمر ؟٠

<sup>(</sup>١) في نهاية الارب ابن أخينا ٠

<sup>(</sup>٢) الانزال : جمع نزل ، وهو قرى الضيف واكرامه ٠

<sup>(</sup>٣) في المخطوط : اخترناه ـ بالراء المهملة ـ ، وفي نهاية الارب: ادخرناه ٠

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: وللناس ٠

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: الاهل •

قال له عبدالمطلب: أبيت اللعن ، لقد ابت بخبر ما آب بمثله وافد قوم ، ولولا هيبة الملك لسألتُ عن سار ًة (١) اياي ما أزداد به سرورا ، فان رأى الملك أن يخبرني بافصاح ، فقد أوضح لي بعض الايضاح ،

قال: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد ، اسمه محمد ، بين كتفيه شامة ، يموت أبوه وامنه ، ويكفله جدنه وعمنه ، قسد ولدناه مرارا ، والله باعثه جهارا ، وجاعل له منسا أنصارا ، يعز بهم اوليانه ، ويذل بهم أعداله ، ويضرب بهم الناس عن عرض ، ويستبيح بهم كرائم الأرض، يعبد الرحمان ، ويدحر الشيطان ، ويكسر الأوثان ، ويخمد النيران ، قوله فصل ، وحكمه عدل ، يأمر بالمعروف ويفعله ، وينهى عن المنكر ويبطله ،

قال : فخر عبد المطلب ساجداً ، فقال له : ارفع رأسك فقد ثلم صدرك ، وعلا (٢) كعبك ، فهل أحسست من أمره شيئاً ؟

قال: نعم ایها الملك ، كان لي ابن وكنت به معجباً ، حدباً علیه رفیقاً . فزو جنّه كريمة من كرائم قومى ، آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ، فجاءت بولد سميّتُه « محمداً » ، مات ابوه وامه ، وكفلته أنا وعثه ، بين كتفيه شامة ، وفيه كل ما ذكرت من العلامة .

قال له : والبيت ذي الحجب ، والعلامات على النصب ، انك يا عد المطلب ، جده غير الكذب ، وان الذي قلت لك كما (٣) قلت ، فاحتفظ (١)

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط ، ولعله : بشارته اياي ٠

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: على \_ بالألف المقصورة •

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ما قلت ، والتصحيح من نهاية الارب م

<sup>(</sup>٤) في المخطوط : فاحفظ ٠

بابك واحذر عليه اليهود فانهم له عدو ، ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا ، واطو ما ذكرت لك دون هؤلا[ء] الرهط الذين معك ، فاني لست آمن أإن] تداخلهم النفاسة ، من أن تكون لك الرئاسة ، فيبغونك الغوائل ، وينصبون لك الحبائل ، وهم فاعلون ذلك وابناؤهم ، ولولا ان الموتمجتاحي قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي حتى اصير بيثرب دار ملكي ، فاني أجد في الكتاب الناطق ، والعلم السابق ، ان بيثرب استحكام أمره فيها ، واهل نصرته ، وموضع قبره [٠٧ق] ولولا اني أقيه الآفات ، وأتقي عليه العاهات ، لأوطأت أسنان العرب كعبه ، ولأعلنت على حدائة من العاهات ، لأوطأت أسنان العرب كعبه ، ولأعلنت على حدائة من الناه من معك ،

ثم أمر لكل رجل منهم بمائة من الابل وعشرة أعبد وعشر اما [ء]. وعشرة أرطال فضّة وكرش مملو[ء]ة عنبراً ، وأمر لعبدالمطلب بعشمرة. أضعاف ذلك ، ثم قال : اثنني بخبره وما يكون من أمره عند رأس الحول ، فمات سيف بن ذي يزن قبل أن يحول الحول (١) .

فكان عبدالمطلب يقول: أيها الناس • لا يغبطنى أحد منكم بجزيل. عطا [ ء ] الملك ، فانتَّه الى نفاد ، ولكن لتغبطونى بما يبقى لي ولعقبي من بعدى شرفه وذكره وفخره ، فاذا قيل له: وما ذلك؟ ، يقول: ستعلمن ولو بعد حين ؛ وفي ذلك يقول امية بن عبد شمس:

جلبنا المدح تحقب العطايا عملى أكسوار أجمال ونوق

<sup>(</sup>۱) يراجع فى قصة عبدالمطلب وسيف سائركتب التاريخ ، ومنها: نهاية الارب : ۱۲/۳۸\_۱۹۱ ، والبداية والنهاية : ۲/۳۲ ، ونسبت فى مروج الذهب : ۱۱/۲ الى عبدالمطلب ومعد يكرب بن سيف بن ذى يزن ، ويراجع أيضا : لسان العرب لابن منظور فى مواد الكلمات الغريبة الواردة فى القصة ك « ربحل » وما شاكلها •

مغلغلة مراتعها العسالي تعسالي تعسالي تعام أن بنيا ابن دي يزن وتقري وتقري وترمي من مخائلها بروقائلها وقعت فلما واقعت صنعاء صارت

الى صنعاء من فسج عسيق ِ ذوات' بطونها امَّ الطريق ِ موافقة الوميض الى بروق ِ بدار الملك والحسب العريق ِ (١)

\* \* \*

وبلغني \_ يا أمير المؤمنين \_ ان حمير وكهلان لمنا قستَم سبأ بينهما ملكَه ، فجعل سياسة الملك لحمير ، وجعل أعنتَه الخيــل وملك الأطراف والثغور لكهلان ، وقد تقدم خبرهـُما في أوّل كتابنا هذا .

فبلغني أن حمير وكهلان لم يزالا على ذلك ، وكذلك أولادهما وأولاد أولادهما ، لحمير على كهلان الطاعة وكفاية ما يقلده كهلان ، ولكهلان على حمير المال والنجدة ، والملوك الراتبة في دار المملكة من حمير ، والملوك في الأطراف والثغور من كهلان .

فبلغني ان كهلان لما تقلّد الأطراف وثغورها وأعمالها ، واستقسام أمره وأمر حمير علىذلك ، فقال لأخيه حمير : انبي قد عزمت أن اتعب (٢) العساكر للأطراف والثغور وأمره بالمصالح لذلك ، قال : فأمر حمير بالمال والحيل والابل والطعام والروايا ، وتقدم الى أهل مملكته أن يمتثلوا ما يومي اليه به كهلان .

قال: فجر ّد كهلان الى أرض الحجاز جرهم ومن لف ّ لفتها ، وولى عليهم رجلاً منهم يقال له: هي بن بي بن جرهم بن الغوث بن شدد بن سعد بن جرهم ، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا أمره ، وقسم

<sup>(</sup>١) الابيات في البداية والنهاية : ٢/٣٣٠ باختلاف وفروق ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط ، ولعل الصحيح : أبعث .

عليهم الحيل والعدد والسلاح والزاد والروايا ، وأعطاهم الأدلا [ ء ] ، وكتب لهي " بن بي أبن جرهم الى ساكن (١) الحجاز من العمالقة بالسمع والطاعة له ، ودفع الأتاوة اليه ، وكان كتابه الذي كتبه هو (٢) :

اولئك من كهــلان عن أمر حمير لعامله هي بن بي بن جــرهــم من الناس طر"اً من فصيح وأعجم على أن مياً ليس 'يعمى واله لديهم لذو أمر ونهي مقدام والا فلا يلحون الا نفوسهم اذا ما منوا بالقسطلان العرمرم

الى مَن° بأعراض الحجـاز محلّه

فبلغنی \_ یا أمیر المؤمنین \_ ان هی ّ بن بی ّ بن جرهــم [۲۱ق] بن الغوث بن شــدد بن ســعد بن جرهم خرج الى الحجاز فيمن معـــه من قومه وأتباعهم ، وأقام بها ووليها ، وغلب العمالقة عليها ، وكتب كتب ولايته في جبل من جبال مكة ـ حرسها الله ـ وهي هذه الأبيات التي يقول فيها : اولئك من كهلان عن أمر حمير لعامله هيِّ بن بيٍّ بن جرهم

وبلغني ــ يا أمير المؤمنين ــ أن كهلان لما فرغ من تجهيز هي ّ بن بي ّ وتجريده الى (٣) الحجاز ، جرد الى أرض نجد : اللهيم بن عاصم بن جلهمة الحُدَسي في قومه حَدَس ومن لحقها من الاتباع ، وولاً. عليهم ، وأمرهم بالسمع والطاعة له ، وكتب له الى ساكن نجد كتاباً ، وهو : من ابن سباكهلان عن أمر حمير الى أرض نجد للهيم بن عاصم عملى قلمة العصيان منهم وانسم

يطاع ويعطى الخرج [ خرج ] السوائم والا فعلا يلحمون الا تفوسكهم اذا ما تُحُوا بالخيل تحت الضراغم

كذا في المخطوط ، ولعله : ساكني (1)

في المخطوط : هي ٠ (٢)

تكرر لفظ « الى » في المخطوط مرتين • (٣)

قال: فتجهز اللَّهيم وليّاً على أهل نجد ، وسار اليهم في حَدَس (١). وأتباعها بالحيل والعدَّة من الروايا والزاد ، وسارت الأدلا [ - ] بين يديه، حتى توسيَّط بلاد نجد وملكها ، وأخذ الاتاوة من أهلها وأنفذها الى كهلان .

ثم ان كهلان دعا عمرو بن حجلة (٢) أحد ثمود ، ويقال : انه جد صالح النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، فجر ده الى الوادي ، وهو فيما بين الشام والحجاز ، وعقد له الولاية على ساكنى الوادى ، وأمر قومه ثمود له بالسمع والطاعة والمسير بين يديه ، وكتب له كتابا الى ساكنى الوادى ، وكان ساكنوا الوادى قوما يقال لهم : زهرة بن عملاق ، وكان كتابه الذى كتب لعمرو بن حجدر :

من ابن سبا كهلا [ ن ] عن أمر حمير ٍ

الى ساكني الـوادي لعمرو بن حجـدر

وللقيـــل كهــــلان وللملك حمــــــــير"

ودفسع الاتساوات التي يسسألونهسا

الى عامــلى عن كــل بــدو ومحضـــــر

وا [لا] (٤) فلا يلحون ا [لا"](٤) نفوسهم

اذا زارهم بالبيض والسمر عسكري

قال : فتجهز عمر [و] بن حجدر والياً على ساكني الوادي ، وسار اليهم في قومه وعشيرته ثمود ، بالخيل والابل والعدَّة ، ومضى قاصدا حتى

<sup>(</sup>١) في منتخبات منشمس العلوم: ٢٥ «حدس: حي من اليمن» •

<sup>(</sup>٢) سيأتي قريبا أنه عمرو بن حجدر وليس ابن حجلة ، ولعله من أخطاء النسخ •

<sup>(</sup>٣) لم ترد تتمة البيت في المخطوط فوضعنا نقاطا في موضعه ٠

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق ووزن الشعر ٠

أتى الوادي وأخرج سكان الوادي منه ، الا من سمع له وأطاع منهم •

ويُـقال: ان كهلان لمّا فرغ من تجهيز عمرو بن حجدر الى الوادي. الذّى ذكره الله فى كتابه: ﴿ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ﴾ (١) أقبل على ابنه زيد بن كهلان ، وقد مات اخوه حمير ، فقال:

يا بني • العم ُ قد ولى ّ والأب يروح (٢) ، وأنشأ يقول :

يا زيد ان أباك أصبح نشزة (٣) السوم عمك خف عنا آفسلا يا زيد لا تعص الهميسع وانتظر يازيد ان لك الحجاز ونجد ها واليك يرفع عن ثمود وغيرها واليك من عند اللهميسع طائعا كيما يكن للهميسع طائعا كيما يكن

لا يستطيع الى النهوض سبيلا وغداً ستشهد من أبيك افولا ما عونه (٤) لك بكرة وأصيلا واليك أصبح خرجها محمولا عمرو بن حجدر خرجها المسؤولا بالخرج تعلن في المسيد ذميلا لكم الهميسع ناصراً وكفيلا

فيلغنى \_ يا أمير المؤمنين \_ ان زيد بن كهلان حفظ وصية أبيه وثبت عليها ، وتقلد للهميسع ما كان يتقلده [٢٧ق] كهلان لأخيه حمير ، وذكروا ان زيد بن كهلان أرسل الى عمّال أبيه فى الأطراف والثغور ، بتجديد العهد منه لهم ، فسمعوا له وأطاعوا ، ودفعوا اليه الاتاوة التي كانوا يدفعونها الى أبيه .

وبلغنی ـ یا أمیر المؤمنین ـ ان زیداً جر ًد ابنـــه [عمرو] بن زید بن

<sup>(</sup>۱) سورة الفجر ـ ۸ ـ . .

<sup>(</sup>٢) كلمة مطموسة لعل هذا هو الصحيح فيها ٠

<sup>(</sup>٣) النشزة من الدواب: التي لا يكاد يستقر السرج او الراكب على ظهرها •

<sup>(</sup>٤) الماعون : المعروف ٠

كهلان \_ وهو أبو حذام \_ الى مَدْيَن ومَنْ حولها ، فى الحيل والرجال ، وعقد له الولايت على مدين ، وأمرهم بالسمع والطاعة له ورفع (١) الاتاوة الله ، وكتب له :

لعمرو بن زید من أبیه وعمّه بطاعتهم عمرواً وتسلیم خرجهم والاً فاولی الخمل تعتضدنــه

ألوك الى الأحيا [ء] من أهل مدين ِ اليـه جهـاراً عن مسـر ٌ ومعلن ِ وتسرع اخراها بلَحْج ِ وابْسَن ِ

فبلغنی \_ یا أمیر المؤمنین \_ ان عمرو بن زید بن کهلان ، سار الی مدین بالخیل والرجال ، والیا علی أهل مدین ، حتی نزل بها وملکها ، وأطاعه أهلها ، وأخذ اتاوتها ، ویقال : ان شعیب النبی و صلی الله علیه وسلم \_ من نسله وذریته ، وانه \_ أحد حذام ثم أحد بنی وائل \_ منها .

وبلغنى ان زيد بن كهلان لما مات الهميسع (٢) أقبل على ابنه مالك وهو يقول:

أتى يسوم الهمسسع فاحتواه وكسل لا محالة مستقل وكسل جماعة لا بد يوما فمالك سر لأيمن في مسيري أطعه يطع أيمن مشل ما قد هو الملك العظيم وانت فاعلم

وزيد "يومسه لا بد آتى يؤول من الحياة [الى] (٣) الممات تصيير الى التفر ق والشتات لسوالده اذا حسانت وفاتى أطاعني الهميسم في حياتي عماله وعلى الولاة

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط ، ولعله تصحيف « دفع » ، وله وجه مقبول٠

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: الميسع ٠

<sup>(</sup>۳) زیادة لابد منها

اليك اتساوة الأطراف تُجبّى وتأمر (۱) في الجيوش اليعملات في العنى \_ يا أمير المؤمنين \_ ان مالك بن زيد بن كهلان حفظ وصيّة أبيه بما كان يتولاته أبوه زيد بن كهلان ، من الثغور والاطراف وتدبير العساكر ، في طاعة الملك أيمن بن الهميسع ، وكتب الى عمّال ابيه فأجابود بالسمع والطاعة له ، ودفع الاتاوة الى ما قبله .

وبلغنی ان مالك بن زید بن كهلان جر د ابنه ربیعة ، وهو جد مهمدان ، فی الخیل والرجال والعد د ، وعقد له الولایة علی من مه مه وكتب له كتابا الی ساكنی الاجواف (۲) واهل سهولها وجبالها ، وهم يقال ـ بقایا عاد الصغری ، التی تعرف الی الیوم قبورها و آثارها فی الجبال والسهول ، وكان به الذی كتب لربعة :

الى ساكنى الاجواف من أيمن العلى ومن مالك القيل ابن زيد بن كهلان ربيعة لا يُعْصى (٣) لديهم ويُتَـــقى

ربيعة ما غسالي بسه الملوان (٤)

ويرجبى السه الخرج قبل وجوبه

عــــلى طاعــــة ترضيــــه منهم واذعــان ِ والا فــــــلا يلحــــــون الا نفوســــــهم

اذا داسسهم رجلي هنساك وفرسساني

<sup>(</sup>١) في المخطوط : ويأمر ٠

<sup>(</sup>۲) فى منتخبات من شمس العلوم: ۲۳ « الجوف: واد باليمن تسكنه همدان » ، وفى معجم البلدان: ۳/ ۱۷۶ « الجوف: اسم واد فى أرض عاد » •

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: لا تعصى ٠

<sup>(</sup>٤) غالى : رمى به أقصى الغاية ، ووردت « الملوان » و « اذعان ». الواردة في البيت التالى بالياء ٠

ثم انَّه جرَّد ابنه ادد (۱) الى الأعراص والاسرار (۲) من سجران (۱) وتثلیث وسروم (۱) وبیشه (۱) والحنو (۱) وما حولها من البلاد المسكونة ، بالخیل والعدد والعدد ، وكتب له الى ساكنها ، وهم بقایا ادم ابن سام بن نوح النبى ـ صلى الله علیه وسلم ، وآثارهم بها الى الیوم بینّة قبورهم تعرف بالأربیات (۸) ، وذلك آنها مبنیّة علی هیئة الآكام والقباب ، وكان كتابه الذى كتب [۲۳ق] لادد الیهم :

باسمت اللهم من أيمنهما ملك الحيل [الى باقي] (١) ارمَ

معجم البلدان : ٣٥٢/٣ ، وفي شعر لبيد :

والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا بالحنو في جدث هناك مقيم « منتخبات من شمس العلوم : ٦١ » ٠

<sup>(</sup>۱) نسبه في منتخبات من شمس العلوم « ۱ » فقال :

<sup>«</sup> ادد بن زید بن عمرو بن عریب بن زید بن کهلان بن سبأ » وجعله أباقبيلة من اليمن •

<sup>(</sup>۲) الاعراص - جمع عرصة - وهى كل بقعة ليس فيها بناء، والاسرار - جمع السر - وهو بطن الوادى •

 <sup>(</sup>٣) نجران من مخالیف الیمن من ناحیة مکـة ٠ معجـم البلدان :
 ٢٥٩/٨٠

<sup>(</sup>٤) بكسر اللام وياء ساكنة وثاء اخرى مثلثة : موضع بالحجساز قرب مكة · معجم البلدان : ٣٦٧/٢ ·

<sup>(</sup>٥) لم نعثر على هذا الاسم في كتب البلدان المسهورة ، ولعله تصحيف « سردد » الوارد ذكره في معجم البلدان : ٥/٦٧ ومنتخبات من شمس العلوم : ٤٩ ٠

ر٦) بيشة من عمل مكة مما يلى اليمن من مكة على خمسة مراحل ،
 وبها من النخل والفسيل شيء كثير ، معجم البلدان : ٢ ٣٣٤ ٠

<sup>(</sup>٧) كل منعرج فهو حنو ، ويوم الحنو من أيام العرب ، وحنو ذى قار وحنو قراقر واحد ٠

<sup>(</sup>٨) كذا في المخطوط ، ولعل الصحيح « الأبيات » المذكورة في الاكليل : ١٦٧/٨ عند رواية ما يتعلق بقبور عاد ٠

<sup>(</sup>٩) زيادة يقتضيها السياق ٠

ساكني الأسرار والأعراص (۱) من أن يطبع و الددا بَيْنَهُ مِهُمَّمُ وُولَهُ وُولِهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

بطن نجران الى ما [ ء ] حسم ما نهسار لاح أو ليل هجم من ثمار النخل والحور النعم ان عَـــلاهـــا قســـطلان مدلهم

قال: فسار ادد بن مالك بن زيد بن كهلان ، حتى نزل فيما بينهم والياً عليهم ، فسمعوا له وأطاعوا ، ورفعوا اتاوتهم اليه ، وهو أبو مذحج (٣) .

ثم ان مالكاً توفي وولي ابنه نبت بن مالك ما كان يتولاه أبود مالك بن زيد بن كهلان ، في طاعة الملك أيمن بن الهميسع بن حمير ، وروى أن أيمن رثي مالكاً فقال :

توليت عني مالك الخير قافسلا أواخرنا لا شك ان مصيرهم كذلكم تلك النجوم اذا بدت فلو كان يجدي اليوم شيئاً بكاؤنا سيخلفك المأمول نبت بن مالك شمائله الحسنى شمائلك التي

فبلغنی ـ یا أمـیر المؤمنین ـ أن نبتـاً جرَّد ثــور بن نبت ، وهــو

<sup>(</sup>١) في المخطوط: الأعراض ـ بالضاد المعجمة ـ ٠

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: وتوفّوا ٠

<sup>(</sup>٣) قال في منتخبات من شمس العلوم ٣٨: « مذحج قبيلة من اليمن ، وسموا مذحجا لأن أباهم مالك بن اددولد على أكمة اسمها مذحج فسمى بها » •

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: مصير \_ بالميم \_ ٠

أبو كندة (١) الى الأحقاف فى الحيل والرجال ، وعقد له الولاية على من الأحقاف ، من الله عليه وسلم ــ من الأحقاف ، من سائر اولاد هود النبى ــ صلى الله عليه وسلم ــ وعشيرته ، وأمرهم بالسمع والطاعة له ، وكتب له كتاباً :

لثور بن نبت عن أبيه بن مالك ِ بظلمائها ذات النجوم الشوابك ِ 'تو َقَى الى ثور بن نبت بن مالك ِ اذا رميت هاماتهم بالسنابك

فبلغنى ان ذلك الكتاب الى اليوم َبيِّن ٌ ظاهر ، يقرؤه َمن ُ يحسنِ كتابة الأوائل •

وبلغنى ان نبت بن مالك بن زيد بن كهـ لان ، لمّا توفي أيمـن بن الهميسع وولي الأمر زهـير بن أيمن ، ولتى ابنه الغوث بن نبت بن مالك وكان (٣) كاملاً في كل أحواله ، من الشجاعـة والفطنة والرأى الثاقب ، فقال يرثى أيمن بن الهمسع :

قضى نحبَه بعد الهمسع أيمن وأيمن فاعلم حنرحي وهالك وكان امرءاً لا شك يَقْضي قضاءه ويُسدِقي بكأس النازل المتدارك

<sup>(</sup>۱) أسماه ابن دريد ثورا ولم ينسبه « الاشتقاق : ٣٦٢ » ، وأما نشوان فجعله « ثور بن مرتع بن معاوية بن كندى بن عقير بن عدى بن الحارث بن مرة بن ادد بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهالان » منتخبات من شمس العلوم : ٩٤ ٠

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق ٠

<sup>(</sup>٣) الضمير في « كان » يعود على نبت لا الغوث ·

فشبة "بني الدنيا اذا ما جهلتكه م "فمن بين باد لاح عند طلوعه وكل" له نور على قدر ذاته هل الغوث لا ينسى وصيتي التي تطيع زهيراً مثلما كنت ملم تزل" لطعني ووافقني الأتاوا جهرة "(١)

[٧٤] 'بني عرفت الرشد فاتبع ضيا[ء]ه

مـدى الدهر واسـلك في الامور مسالـكي

فبلغنى \_ يا أمير المؤمنين \_ ان الغوث بن نبت بن مالك حفظ وصيـة أبيه وعمل بها وثبت عليها ، وتقلد أعمال أبيه من الأطراف والثغـور ، في طاعة الملك زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير ، وكتب الى العمال فسمعوا له وأطاعوا ، وحملو [1] الاتاوة نحوه •

وبلغني [ ان ] (۱۳ الغوث جرّد ابنه الأزد (۱۰ الى مــأرب فى الحيــل والعدد ، وعقد له الولاية على ساكني أرض مأرب ، وأمرهم بالسمع والطاعة له ، وكتب للأزد المهم :

الى مــأرب بالأمر والنهي لـــلأزد ِ وتجبى له الأطراف فىالقربوالبعد ِ من الغوث عن أمر المليك زهيرها على أن بعمد الغموث للأزد أمره

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط ، ولعل الصحيح : « أتتنى ووافتنى الاتاوات جهرة » ٠

<sup>(</sup>٢) معكمة : مشدودة ، والرواتك : التي تعدو في مقاربة خطو ٠

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق ٠

<sup>(3)</sup> الازدحى من اليمن ، وهم ولد الازدبن الغوث ، قال حسان : ونصن بنو الغوث بن نبت بن مالك ب ن زيد بن كهلان وأهل المفاخر منتخبات من شمس العلوم : ٣ ، ولم نعثر على هذا البيت في ديوان حسان ٠

ولا تتعدى طاعمة الأزد ممأرب"

مدى الدهر ما وهم " براكبه يخدي (١) والآ فلا يلحون الآ نفوسهم اذا ما 'منوا بالزاعبية (٢) والجرد

فبلغنى أن مأرب سمعت للأزد وأطاعت ، ومأرب اسم قبيلة من عاد الصغرى ، ويُقال : أن الأز[د] ولي بعد أبيه الغوث جميع ما كان يتولاه أبوه لزهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير ، وكذلك عريب بن زهير حين ولي الملك بعد أبيه زهير بن أيمن .

وبلغني انالأزد لم يزل والي الأطراف والثغور للملك عريب بن أيمن ابن الهميسع ، يسمع له العمال ، وترفع اليه ما يجب عليها لبيت مال الملك ، وكان كلما مات في الأطراف والثغور عامل من عمالها ، قلَّد عمله الأرشد فالأرشد من ولده ومن اخوته او بني عمه ، يرفع الاتاوة ويسمع ويطيع ، ويحيى رسم من مات قبله في طاعة من تقلَّد الملك من حمير ، وطاعة من تقلد الأطراف من كهلان .

فبلغنى \_ يا أمير المؤمنين \_ ان مازن بن الأزد ولي الاطراف والثغور للملك عريب بن زهير بن أيمن ، وكذلك لابنه قطن بن عريب حين صار الملك الى قطن بن عريب بعد أبيه •

وبلغني ان مازن بن الأزد رثى عريب َ بن زهير حين تُو ُفّي فقال . أمسى عسريب ُ عن الملك اللقساح وعن

وكسان فيمسا مضي الملك اللقساح لسه

<sup>(</sup>١) في المخطوط : يحد ، ولعل الصحيح ما اخترناه ، والوهم : البعير الذلول في ضخم وقوة ٠

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: الزاغبية ، وصوابه « الزاعبية » وهي رماح منسوبة الى زاعب ، رجل أوبلد •

مستوسق العسن في الآفساق مأنوسسا للسولا ابو وائل خسير السوري قطن "

بالأمس بعسد عسريب كان منحوسما

نصر ودينسوا ولا تعصموه في سمبب ِ يومسماً والا فلومسموا فيسم أنفسكم

اذا مُنيتم لنا بالجحف ل اللجب

فبلغني ان النصر بن الأزد سار الى الشحر حتى نزل بها ، وسمع له مَن مَ بالشحر وأطاع ، ودفعوا اليه الحرج .

ويُقال: [ان] (٣) الج[[]ندي (٤) بن كربر بن السعير بن مسعود

<sup>(</sup>۱) فى منتخبات من شمس العلوم ٥٣ « الشحر ساحل البحر بين اليمن وعمان » ، وذكره ياقوت فى معجم البلدان : ٥/٢٤٠ ــ ٢٤١ وروى بعض القصص وسرد أسماء بعض من ينسبون اليه ٠

<sup>(</sup>٢) ليس هذا الشطر منسجما مع عروض الأشطار الاخرى ٠

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق ٠

<sup>(</sup>٤) هذه التسمية مخالفة لما ورد في التفاسير من تسميته ، وقال ابن كثير في تفسيره :  $9\Lambda/\pi$  : « اسم ذلك الملك هدد بن بدد 0.0 وهو مذكور في التوراة في ذرية العيص بن اسحاق » ، وروى ياقوت في معجم البلدان : 0.0 نقلا عن الاصطخرى ما نصه : « آل عمارة يعرفون با 0.0

الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا ، من بني نصر بن الأزد ، والى اليوم ذلك الملك ثابت في آل الجلندي ، يجبى اليهم في دار مملكتهم ما كان يجبى الى الجلندي من البر والبحر ، وآل [٢٥ق] الجلندي الذي يقول الشاعر فيهم : ان خصير الملسوك آل الجلنسية ي

عشيراً ومحتداً وجسدودا

ملكـــوا البحــــر بعـــدما ملكــوا البرَّ

وسادوا الملسوك نيسلا وجسودا

تلك ابناؤهم تخسر لها الفر

س' الى اليـوم في الهنز 'و" (١) سجودا

وترى الكـرز في جـويم(٢) وفي السي

ف (٣) لها اليوم سوقة وعيدا

= الجلندى ، ولهم مملكة عريضة وضياع كثيرة علىسيف البحر بفارس متاخمة لحد كرمان ، ويزعمون ان ملكهم هناك قبل موسى بن عمران عليه السلام ، وان الذى قال الله تبارك وتعالى : ( وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ) هو الجلندى ، وهم قوم من أزد اليمن ، ولهم الى يومنا هذا منعة وحدو بأس وعدد لا يستطيع السلطان قهرهم ، واليهم أرصاد البحر وعشور السفن » •

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت في معجم البلدان: ٨/٤٦٤: « قلعة ضعيفة على جبل على ساحل البحر الفارسي ٠٠٠٠ وان اصحابها كانوا قوما من العرب يقاللهم بنو عمارة يتوارثونها ، ولهم نسب يسوقونه الى الجلندي ابن كركر » ٠

ر (۲) هي مدينة بفارس يقال لها : جويم ابي احمد ٠ معجم البلدان: ١٨٠/٣

<sup>(</sup>٣). قال ياقوت في معجم البلدان : ١٩٨/ « سيف بني الصفار • لهم منازل على سواحل بحر فارس تنسب اليهم وتعرف بهم ، وهم من آل الجلندي » •

غليوا الناس في المكسارم والبسسة

ل ِ وعنـــد التــــلاق فاقــــوا الاســـودا

وبلغني ان مازن بن الأزد وصّى ابنه تعلبة فقال :

اوصيك تعلية بن مالك ما بسه

وصّاني الأزد' الهمام' الأوحد'

أوصاني الأزد' الأعيز' بطاعتي

لملـــوك حمـــــير مـــا استنار الفرقد'

في ملكهم لك [كل<sup>ر</sup> ](ا) ما يحسوونه

مــن فيئهـــم وخراجهــم أو أزيـــد'

ان المتو يج بالعسلا قطسن المذي

لك كاهل" \_ فاعلم ْ \_ وأنت لـــه يـد'

لك بعسدي العسز أللقاح الأتلد

فبلغني \_ يا امير المؤمنين \_ أن ثعلبة بن مازن بن الأزد حفظ وصية أبيه وثبت عليها ، وعمل بها بعد وفاة ابيه ، وسمع وأطاع للملك قطن بن عريب ، وتقلّد الأعمال التي كان يتقلّد ابوه مازن بن الأزد ، وكتب له الى عمّاله في الثغور والأطراف فسمعوا له وأطاعوا ، ورفعوا اليه الاتاوة التي كانوا يرفعونها الى ابيه •

وبلغني ان تعلبة بن مازن بن الأزد جـر ّد أحمس بن عــوف بن انمار (۲) بن ادريس بن عمرو بن الغـوث بن نبت بن زيــد بن مالك بنــ كهلان ، الى الطود ، وهو البلاد التي يقال لها : « السراة » ، وهي فيمــا

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها عروض الشعر ٠

<sup>(</sup>٢) قال في منتخبات من شمس العلوم: ٥ « أنماربن أراشة بن عمرو بن الغوث اخوه الأزد بن الغوث ، ويقال أنمار بن سبأ الأكبر » ٠

بين الطائف وجُر َش (١) ، جر ّده اليها في قومه بني أنمار بن ادريس بن عمرو بن الغوث وفيمن ضمَّهم اليه من سائر حمير كهلان •

فسألت' ابا على الهجري عمَّن خرج مع أحمس بن أنمار من قومه فقال :

خرج معه بنو بجیلة (۲) بن أنمار ، وبنو أقبل بن أنمار ، وهــو من (۳) بنی عوف بن أنمار .

فسألتُ عن أقبل فقال : منهم شهران وكسود (٤) وباهش (٥) والأوس واواس ٠

فسألتُ عن أحمس فقال : من ولد بني منبه بن معاوية بن أسلم بن أحمس بن عوف بن أنمار ، وهذه القبائل تعرف بخثهم وبجيلة •

وأنشدني للعملس القحافي \_ وقحافة بطن من شهران \_ :

نحن الذين ورثنا الطيود عن ارم

أيتسأم أحمس وافساه بأنمسار

أيتام حمير تعلو نار' غراتها

ما أوقـــد النــاس في الآفــاق من نار

<sup>(</sup>١) في المخطوط: حرش ، والتصحيح من معجم البلدان ٠

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: بحيلة \_ بالحاء المهملة \_ ، وفي منتخبات من شمس العلوم: ٥ « وهم ولد امرأة اسمها بجيلة نسبت اليها اولادها وابوهم أنمار » •

<sup>(</sup>٣) تكرر لفظ « هومن » في المخطوط مرتين ، واحداهما زائدة ·

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن دريد في الاشتقاق : ٥٠٧ و٥٦٧ « كواد وكؤاد » وقال عن كؤاد : « بطن من الأزد » ، ولم يذكر اسم كود ٠

 <sup>(</sup>٥) كذا في المخطوط ، ولعل الصحيح فيه ناهس ، وقد ذكر مع شهران في الاشتقاق : ٥٢٠ .

أيسام كهلان قومي ضابطين لهمم

ما ضمَّت الأرض من بدو ٍ وامصــــار ِ

تحبى اليهم اتاوات البسلاد ولا

يعصيهم من مقيم لا ولا ساري

فتسلك آئسار آبسائي بمسأرب لا

يفوتهـــا اليـــوم من رســـم وآثــار

وبلغني \_ يا امير المؤمنين \_ ان تعلبة بن مازن بن الأزد لم يزل (١) للملك قطن بن عريب على ما كان عليه ابوه ، وكذلك لابنه الغوث بن قطن ابن عريب .

وبلغني انه وصى ابنه امرأ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد فقال : تطميع موئلنسما الغموث المليمك ولا

تعصيه يومياً فأرشد أي ارشاد

من معشمر حساضر أو معشمر بسادي

وانها الغموث مسماك لبيت عملاً

وكسل بيت بمسماك وأوتساد

هل \_ امرأ القيس \_ تُهدى بالوصاة وهـل

تسري بها نهـــج َ آبــائي وأجـــدادي

[٢٦ق] ان امرأ القيس ما ان زلت آمليه

للأمـــر بعــدي َ مـن نســـلي وأولادي

فلغني \_ يا امير المؤمنين \_ ان امرأ القيس بن تعلبة بن مازن بن الأزد حفظ وصية أبيه وثبت عليها وعمل بها ، وولي الثغور والأطراف بعد أبيه ، في طاعة الملك الغوث بن قطن بن عريب .

<sup>(</sup>١) في المخطوط : لم تزل ٠

وبلغني ان امرأ القيس ولي الأطراف والثغور لأربعة من ملسوك حمير: للغوث بن قطن ، ولوائل بن الغوث ، ولعبسد شمس بن وائل ، ولجشم (١) بن عبد شمس •

وبلغني \_ يا امير المؤمنين \_ انه قلَّـد ابنه حارثة الأحساب ، ويُـقال: الغطريف ابن امرىء القيس ، فقلَّـده الثغور والأطراف التي كا[ن] (٢) يتقلدها في طاعة الملوك من حمير ، وكتب له كتاباً:

من امرىء القيس أبوك (٣) لابنسه

حـــاًوثة الأحساب عن أمــــر جشـــمْ

الى جميع النا[س] (٢) بالطاعة في

آفاقیٰها من عسرب أو من عجمهْ الخسر الخسرج (١) محمسولاً الى

حارثة الأحساب عمَّال الأمسم ولا يُسلم جشم أن أعرضوا

ووافت الخيــل' اليهــــم للنقـــــمْ

وبلغني \_ يا امير المؤمنين \_ أن حارثة ولي الأطراف والثغور في حياة البه وبعد وفاته ، في طاعة الملك جشم بن عبد شمس ، وفي طاعة الملك الفظاظ بن عمرو بن عبد شمس ، وفي طاعة الملك الفظاظ بن عمرو بن عبد شمس ،

وبلغني ان حارثة عمر ً ثلثمائة سنة ونيفا وثمانين سنة ، وبلغني أنــه أوصى ابنه عامر بن حارثة فقال :

<sup>(</sup>١) في المخطوط: حسم ، وسيأتي تكرار اسمه في المخطوط « جشم » وهو الصحيح ٠

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السباق ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط ٠

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: المخرج، وهو غير ملتثم مع عروض البيت.

ورابني ما يريب المستريبينا من المثان الحوالي والثمانينا قبلي أبي للأهاميم (1) الأعزينا قد كان قدماً به الآبا[ء] (٢) توصينا لم تعصه لم تخف كيد المسحينا كانوا لآبائنا قدماً مطيعينا اذا دعوناهم يوماً أجابونا فينصرونا ونكفيهم فيكفون وان نهضنا فكانوا بين أيدينا مقامه سيد لم نعده قينا وان مَن بعدنا [يأتي] (٢) سيحكينا بعدي لقومك من خير الوصيينا

یا عامر الخیر انتی قد وهی بصری ورابنی ما یراب ابن الثلاث به فلقدت أعمال أسلافی وقلد ها فاتت علی کل ما أوصی الیك وما لا تعد عن طاعة الفظاظ انتك ما لم تعص آباؤنا آبا [ع]ه ولقسد انتا نجیب بنی أعمامینا وهم نعیز ونا وننصرهم نعیز ونا وننصرهم اذا مضی سید منا یقوم له اذا مضی سید منا یقوم له تحکی أواخر أقوامی أوائلهم یا عامر الخیر لا تنس الوصاة وکن می المورا وکن المورا وکن المورا وکن المورا المنا المورا وکن المورا و کن المور و کن المورا و کن المور و کن المورا و کن المور و کن المور و کن المورا

وبلغنى ان عامر بن حارثة بن امرى القيس بن تعلبة بن مازن بن الأزد (٣) حفظ وصية أبيه وثبت عليها ، وعمل بها بينه وبين قومه ، وولي ما كان يتولاه أبوه من الأطراف والثغور ، للفظاظ بن عمرو ولمن قبله من ملوك حمير .

وبلغني أن عامر هوالذي تسمّيه العرب ما[ء] السما[ء] ،وهوالذي افتخر به أحد الأنصار في قوله :

أبوه عامر ما [م] السما [م] وقيلة تلك سيدة النسا [م]

انـا ابن مزيقيـا عمرو وجــدـي نمــاني الفيـض حــارثــة المرجــي

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط ، ولعله تصحيف اللهاميم ٠

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها التصحيح ٠

<sup>(</sup>٣) فى نهاية الارب ٢٩٧/٢ : ابن مازن بن غسان ، وفى الاشتقاق : ٤٣٥ « ابن مازن بن الاسد » •

وبلغنى ان عامر بن حارثة وهو ما [ء] السما [ء] جرد الى الشام بأمر الملك الفظاظ بن عمرو (١) أحيا [ء] [٧٧ق] قضاعة ، وولى عليهم زيداً وعقد له الراية ، وأمرهم بالسمع والطاعة، وزيد شذا أبوجهينة ونهد ومحد (٢) والحمس وسمحه (٣) ، وهو زيد بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن عمرو بن الحاف .

فبلغنى ان ما [ء] السما [ء] كتب لزيد بن عمرو الى أهل الشام كتاباً ، وكان في كتابه :

لزيد الىمن حل في الشام حجة من الملك الفظاظ والقيل عامر على أن زيداً ليس يُعْصى وينتهي الى أمر زيد كل باد وحاضر ويعطونه الخرج الذي يُسألونه وفا [ء] ولا يلقونه بالمعاذر والا فلا يلحون الا نفوسهم اذا ما مُنوا بالسابحات الضوامر

فبلغني \_ يا أمير المؤمنين \_ أن زيداً لما خرج في أحيا [ ، ] قضاعة الى السام والياً عليها ، وصار الى الحجاز ، وقع ( ) بينه وبين عشميرته كلام وحماشات ومحاسدة ، فافترقوا ، فمنهم من رجع الى اليمن ونسله الى اليوم بها ، وهم خولان ( ) بن عمرو بن حلوان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ،

<sup>(</sup>١) فى المخطوط : عمرو وأحياء ، وحرف العطف ـ الواو ـ زائد كما لا يخفى ٠

<sup>(</sup>۲) هكذا ورد فى الاصل مهملاً بلا تنقيط ، ولعله « مجيد » المذكور فى منتخبات من شمس العلوم : ٤٢ حيث ورد انه اسم قبيلة من قضاعة ، أو أنه تصحيف « سعد » المذكور فى نهاية الارب : ٢٥٩ ٠

 <sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط ، ولعله « سحمة » المذكورة في نهاية الارب،
 ٢٦٢ ، وهي بطن من عذرة زيد اللات من كلب من القحطانية ٠

<sup>(</sup>٤) في المخطوط : ووقع ، وحرف العطف زائد كما لا يخفي ٠

<sup>(</sup>٥) نسبه في نهاية الارب: خولان بن مالك بن الحارث بن مرة بن الد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان ٠

ومنهم [ من بقي في ] (١) الحجاز ونسله الى اليوم بها ، وهم بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ، وأما نسل زيد بالحجاز فجهينة بن زيد وحمس بن زيد وعذرة بن زيد ٠

وأما من مضى من قضاعة الى الشام فنسله الى اليوم بها ، وهم عاملة بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن قضاعة ، واخوتهم بنو وبرة ، وأكثر بنى وبرة بالشام عدداً ، وأشدهم بأساً ونجدة وعزاً بنو كلب بن وبرة ، منهم جناب ، ومنهم العمائر ، ومنهم عدى وعلم (٢) وأوس الله وتيم الله وسعدالله ووهب الله وزيدالله (٣) ، فهؤلاء ولد رفيدة بن ثور بن كلب ، ومنهم تنوخ ، ومنهم العليص ، ومنهم كنانة الكبرى ، فهؤلاء حماة الشام ومدائنها ، وأنشدونا لأحدهم وبدوها الذين لهم الخفارات على قرى الشام ومدائنها ، وأنشدونا لأحدهم شمراً ،

نحن الليوث اذا حُمسُنا في الوغي نحن الصخور ومن يحاول عضيها نحن البحور فمن يخض أمواجها علم القبائل من نزار كلُنسا أعداؤنا لم يسلموا وحريمنا

والحلم شيمتنا اذا لم نحمس تفُلاً نواجده عليه وتضرس تضرب عليه بيمها المعلنطس ما ضربنا وطعاننا بتَخَلُس لم تُسْتَبَح وثراؤنا لم يغمس لم

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل ، وفي نسب عدنان وقحطان : ٣٣ « عليم » بالتصغير ٠

<sup>(</sup>٣) قال ابن درید فی الاشتقاق ٣٨٥ ما نصه :

<sup>«</sup> ومنهم بنو زيد اللات ٠٠٠٠٠ وكذلك بنو تيم اللات ووهب اللات وسعد اللات وسكن اللات وشكم اللات » ٠

فأب غنيم (1) انني لك ناصح " واجعل هجا [ء] ك في لئام محارب أتحوط منها هاشماً لتجيرهها وقضاعه الرأس الرئيس وأنتم وههم الجهال الراسيات وأنتم

فأجلَّنــا وبغــيرنـا فتمرَّسِ أو في بني عجلان أو في فقس ِ هـــذا لعمرك أنكس المتنكسِ ذنب ــ لعمرأبيك ــ غير 'مرَ وَُّسِ بيـض متى يقــرع ْ بــه يتفقَّس

وبلغنى \_ يا أمير المؤمنين \_ ان ما [ء] السما[ء] عامر بن حارثة الأحساب عمر ثلثمائة ونيفاً وستين سنة ، ولي الأطراف والثغور لأربعة من ملوك حمير : للفظاظ بن عمرو ، ولشدد بن الفظاظ ، ولأبرهة بن شدد ، ولا فريقيس بن ابرهة ، وبلغنى انه وصى ابنه المزيقيا ابن ماء السماء \_ وهو عمرو بن عامر \_ فقال :

یا عمرو انی قد کبرت [ ۲۸ ق ] ورابني

ساله (۲) في الناقيليّن دبيب. المام منشورة ألوانهن ضروب ضروب الله مثل الدجنة حندس غربيب لله على علا عليها عمرى (٤) المحسوب قد كنت أعمل فالرشاد قريب المخر في فن الأراك قضس ما اخضر في فن الأراك قضس المناد ال

أبليت في عمري تبلاث عمسائم يقق وسحق (٣) كالسبيل وحالك مرت الى المائتين والمائسة التي ياعمرو أنتخليفتي فاعمل بما(٥) أطع الملوك ولا تزغ عن أمرهم

<sup>(</sup>١) في المخطوط : عنيم بـ بالعين المهملة بـ ، ولم يرد في كتب اللغة ذكر علم بهذا النص •

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل ، ولم نهتد الى قراءته على الوجه الصحيح •

<sup>(</sup>٣) سحق كالسبيل: مأخوذ من قولنا: سحقت الريح الارضاذا عفت آثارها ٠

<sup>(</sup>٤) في المخطوط : حمرى ٠

<sup>(</sup>٥) في المخطوط : بها ٠

واذا دعو ْكَ أَجِبْهُمْ واسمع لهم

كسى يسمعوا لك داعيك ويجيبوا

فبلغنى \_ يا أمير المؤمنين \_ ان مزيقيا بن ماء السما[ء] حفظ وصيت ابيه ، وثبت عليها وعمل بها ، وولي بعد أبيه ما كان يتولاه ما[ء] السما[ء] للملوك من قبله ، من أعمال الأطراف والثغور ، وكتب الى العمال في كل بلد فسمعوا له وأطاعوا ، ورفعوا اليه الاتاوات التي كانوا يرفعونها الى أبيه وبلغني ان عمرو بن عامر كان أيسر رجل في زمانه وأكثرهم مالا وعدداً وماشية وضياعاً ، وكان له ثلثا جنتي مأرّب .

وبلغني انه عمرً عمراً طويلاً ، ورزق جماعة من الأولاد ، وعاش حتى رأى من نسله من بنيه وبني بنيه سبعة آبا[ء] .

وبلغني انه تولى الأعمال في الأطراف والنغسور لأربعة من ملوك حمير: لعمرو بن أبرهة ، ولشرحبيل بن عمرو ، وللهدهاد بن شرحبيل مصاهر الجن ، وهو ابو بلقيس (١) صاحبة العرش التي زوجها الله تعالى من سليمان بن داود عليهما السلام .

وبلغني \_ يا امير المؤمنين \_ ان ام بلقيس ابنة الهدهاد امرأة من الجن، كان سبب تزويج الهدهاد بن شرحبيل بها انه خرج للصيد في جماعة من خدمه وخاصيَّته ، فرأى غزالاً يطرده ذئب ، وقد أصافه (٢) الى ضيق ليس للغزال منه متخلص ، فحمل الهدهاد بن شرحبيل على الذئب حتى

<sup>(</sup>۱) فى نهاية الارب ۱۱۱/۱۶ : بلقيس بنت ذى شرح ومثله فى الاكليـــل : ۳۰/۸ ، وفى الاكليـــل : ۲٤۲/۸ بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط ، وهو بمعنى أماله ، ويمكن أن يقرأ أضافه، وهو بنفس المعنى السابق .

ط ده عن الغزّ ال وخلُّص الغزال منه ، وانفرد لها يسعها لينظر اين منتهي منابها ، قال : فسار في أثر الغزال وانقطع عنه اصحابه ، فبَـيْنا هو كذلك اذ ظهرت له مدينة عظمة فيها من كل شيء ، من الشياء والنعم والنخــــل والزرع وانواع الفواكه ، فوقف دونها متعجباً مما ظهر له ، اذ أقبل عليه رجل من أهل تلك المدينة التي ظهرت له ، فسلَّم ورحَّب به ، ثم قال : ايها الملك ، اني أراك متعجباً مما ظهر لك في يومك هذا ، فقال له الهدهاد ابن شرحبيل : اني لكما قلت َ فما هذه المدينة ومَن ْ ساكنها ؟ فقال : هذه مأرب ، سميت° باسم بلد قومك وهي مدينة العرم حيّ من الجن وهم سكَّانها ، وأنا اليلب بن صعب (١) ملكهم وصاحب أمرهم ، وانت الهدهاد ابن شرحبيل ملك قومك وسيِّدهم وصاحب أمرهم ، قال : فهو معــه في هذا الكلام اذ مر َّت بهما امرأة لم يَـر َ <sup>(٢)</sup> الراؤون أحسن منها وجهاً ، ولا أكمل منها خلقاً ، ولا أظهر منها صاحة ، ولا أطب رائحة ، فافتتن بها الهدهاد بن شرحبيل ، وعلم ملك الجن انه قد هويها وشغف بها ، فقال: يا ابن شرحبيل • ان كنت هويتها فهي ابنتي ، فـأنا ازوجكها ، فجــــزاه الهدهاد بن شرحبيل [٢٩ق] خيرا ، فقال له : ومن لي بذلك ؟ فقال لـــه الجنتي: انا لك بما عرضت عليك من تزويجي اياها بك (٣) واجماعي بنكما على أيسم الأحوال وأتمِّها ، أهل عرفتها ؟ قال الهدهاد : ما رأيتها قبل يومي هذا ، فقال الجنتي للهد[ه]اد : هي الغيزال التي خليَّصتها من الذئب ، ولا نكافيك على جميل فعلك أبداً بأحسن من أن نحسوك بها ، فتأهب ْ لدخولك عليها اني قد زوجتكها بشهادة الله تعالى وشهادة ملائكته ،

<sup>(</sup>١) فى المخطوط: مصعب، وسيرد فى الشعر الذى نظمه الهدهاد ان اسمه صعب ٠

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: لم نر \_ بالنون \_ ٠

<sup>(</sup>٣) في المخطوط فوق كلمة « بك » : منك ·

فاذا أردت َ ذلك فاقدم الينا بخاصّة أهل بيتك وملوك قومك ، ليشهدوا ملاكها ويحضروا وليمتها ، وميعادك الشهر الداخل ، قـال : فانصرف الهد[ه]اد بن شرحبيل على الميعاد وغابت المدينة عنه ، فاذا أصحابه حوله يدورون له ، فقالوا : أين كنت َ فنحن في طلبك منذ فارقتنا ، و[ما] من هذه الفلوات الا قلبناه لك وطلبناك فيه ؟ فقال لهم : لم ابعد ولم اجب ، وأقل يسبر وهو يقول :

والمرء ما عاش لا يخلو من العَجَبِ غيرُ الأعاجيم في الآفاق والعرب أردُ أخبار [هم] الآ الى الكذب للجن محفوظة الأبواب والحجب من الفواكه من نخل ومن عنب والحور فيها من الانعام والكسب

عجائب الدهـــر لا تفنى أوابدها والمر ما كنت أحسبأن الارض يعمرها غيراً وكنت أخبر بالجن الجفاة ولا أرد حتى رأيت مقاصيراً مشيّـدة للج يحفّها الزرع والما[ء] المحيط بها من ما بينها الخيل من طرف ومن تلد والج

هيف[ء] لفراء] منموصوفية العرب

وسوف أسري على الميعساد من رجب

ذاك ابن صعب الفتى المعـــروف باليلب

يبغي لديه الذي نادي ومنن تسبه

من التواصل والاصمهار والسب

فبلغني \_ يا امير المؤمنين \_ ان الهد[ه]اد بن شرحبيل خرج على الميعاد الى أصهاره من الجن فى خاصة قومه وخدمه حتى وافاهم ، فوجدوا قصراً بناه له الجن ، فى فلاة من الأرض ، محفوفاً بالنخسل والأعنساب وألسوان الزروع وأنواع الفواكه ، تجري فيها المياه الجارية ، فتعجب القوم منذلك تعجباً شديداً ، ورأوا ملكاً عظيماً ، فنزلوا فى القصر على فسرش لم يروا

مثلها ، وقربت لهم موائد عليها من طببات المأكول وألوانها ، التى لم يأكلوا قط أطيب منها طعماً ، ولا أذكى منها رائحة ، وشربوا من الشراب ما لم يشربوا قط أهضم ولا ألذ ولا أمرى ولا أخف منه ، فمكثوا معه ثلاثة ايام ولياليها فى ذلك ، وزفتت الى الهد[ه]اد امرأته الحرور ابنة اليلب بن صعب العرمي ملك الجن ، وأذن الهد[ه]اد لبني عمه وخاصته وعشيرته بالانصراف الى مواضعهم ، وصار ذلك القصر دار مملكته ،

فبلغني \_ يا امير المؤمنين \_ انه مكن زماناً مع الحرور ابنة اليلب وأولدها بلقيس ، [٣٠٠ق] فلما أن ترعرعت بلقيس توفي الملك ابوها الهد[ه] اد بن شرحبيل ، ولم تعش \_ بعد في المالا قليلاً ، وبقيت بلقيس مع أخوالها العرمرم من الجن ، وجلس ابن عم ابيها شمر يرعش في الملك، وسمع له الناس وأطاعوا ، ثم انه أرسل الى بلقيس يخطبها ، فأجابته الى ذلك على ألا يخالفها في شيء تريده ، أو في شيء تكرهه ، فض [م]ن لهد ذلك وتزو ج بها ،

فبلغني ان شمر يرعش لم يمت حتى أعطاها خاتم الملك ، لـِما رأى من كفاءتها ورعايتها الملك ، وحفظها وحياطتها له ، وحسن قيامها به، فكان لا ينهى ولا يأمر أحد غيرها ، على الرسم الذى قد جرى لها .

فبلغني انه مات وما درى أحد بموته الا فى أيام سليمان بن داود ، حين زو جها الله من سليمان ونقلها اليه ، فلما مات سليمان بن داود انتقل الملك عن رهط بلقيس الى زرعة بن كعب بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل .

فبلغني \_ يا امير المؤمنين \_ ان عمرو بن عامر عند ذلك أخبره كاهنه (۱) بخراب مأرب وحذ ّره ذلك ، وقال له : احتل في تخليصك

<sup>(</sup>١) فى نهاية الارب ٣٣٤/١٥ : انها امرأة كاهنة يقال لها : طريفة الخير ، ولقصة اخبارها تفاصيل وردت فى النهاية •

من ضررها ، فانك في أوان ذهاب الجنتين وخراب السد ، فيلغني ان عمرو ابن عامر أو ْلم وليمة جمع فيها أهل بيته ووجوه عشيرته ، وقد تقدم الى ابنه تعلية (١) بين عمرو ، وقال له : يابني • قد علمت ما أشرنا عليه من خراب هذا السد وذهاب هاتين الجنتين ، وقد عزمت على بيع الذي لنا فيهماء ولس أحد يشتريه مني الا بحلة أحتالها ، واعلم بأنبي سأخاشنك في الكلام بحضرة وجوه العشيرة من حمير وكهلان ، فكلما كلمتك بكلمة شطعـــة فاردد على بمثلها او بأشطع منها ، واذا رأيتني رفعت يدي لأضربك بها فارفع يدك على حتى يرى الناس انك أردت ضربي بها ، حتى أحلف على بيع جميع ملكي من مأرب وخروجي منها ، 'اري الناس اني اريد بذلك اضرارك ، قال : فلما اجتمع الناس عنده لوليمته تلك من حمير وكهلان ، وفرغوا من الطعام وغسلوا أيديهم ، وقرب لهم الشراب ، أقبل عمرو بن عامر على ابنه تعلمة بن عمرو ، فكلمه بكلام حريش(٢) فرد علمه تعليق كلاماً مثل كلامه وأشد ، فرفع عمرو يده على تعلبة ليلطمه ، فرد تعلبة يده وقال له : وأيم الله لئن لطمتني لألطمنتُّك ، فعند ذلك [ أبي ] عمرو بن عامر الا يميناً لا كفارة لها على بيعه جميع ملكه في أرض مأرب من الجنتين. وغيرهما وخروجه منها ، ونادي هل من مشتري ؟ فلما رأي الناس انه جد ً في البع أقلوا البه وقالوا: تأذن لنا نساومك في أموالك هذه ؟ ، فقال لهم : قد أذنت لكم فسوموا ، فقالوا : أخذنا نصف الذي لك بمائة جمل من كل. شيء ، فقال لهم : هو لكم بما طلبتم ، فدفعوا اليه من كل شيء مائة جمل من التبر الى التبن ، فاستوفى من كل شيء مائة جمل ، وسلم اليهم نصف الذي

<sup>(</sup>١) أسماه النويري في نهاية الارب ٣٣٦/١٥ : مالكا ٠

<sup>(</sup>٢) حريش : خسن ٠

له من الجنتين ، ولم يجد من يشتري منه النصف الباقي(١) فتركه وخرج من مأرب ، بحميع ولده وأهله وعشيرت كافة الأزد ، وأقبل فيما لا يعلمه الا [ ٣١ ق ] الله من العَــدد والعُــدد والخيل والابل والشا [ ء ] والنقر وغيرها من أجناس السوام ، فلا يرد قومه وكافة من معه ما [ءً] الا نزفوه ، ولا يسمون بلداً الا أجدبوه ، ولذلك يضرب لهم الرواد في البلاد يلتمس لهم المرعى والما [ ء ] ، وكان من روَّادُهم رجل من عمرو بن الغوث خرج الهم رائداً الى بلاد اخوتهم هدان (٢) ، فرأى بلادا لا تقوم مراعيها ومياهها بماشيتهم ، فأقبل آيباً حتى وافاهم ، ثم قام فيهم منسدا وهو يقول :

· • • • • أ • ٣) مناً ومما تعسفنا به ريب الليالي وقد كنّا بهــا في حسن حـال على الاشتجار والما [ ء ] الزلال ماوكاً فــى الحــدائق والظــلال لكاهنه المصر عملي الضلال الى بلــــد المجاعــــة والهزال بم [ ء ] ضلة الايال َ الرجال 

تركنا مـأربـاً وبهـا نشـأ [ نا ] تقــل ــــروحنا في كل يـــوم وكنت نحن نسكن جنتنها فوسوس ربنا عمر [ و ] اً كلاماً فأقلنا نسوق الخُورُ (٤) منها ألا يال الرجال لقد 'دهتم أبعد الجنَّنَسْ لنسا قرار"

<sup>(</sup>١) ورد في نهاية الارب: ٣٣٦/١٥ ذكر للقصة على شكل آخـر عن اسلوب الحيلة ، كما وردت في معجم البلدان : ٣٥٦/٧ بتفصيل يختلف بعض الشيء عما ورد في الاصل •

<sup>(</sup>٢) كذا في الاصل ، ولعله « همدان » القسلة المعروفة \_ وه\_و بعيد \_ ، كما يحتمل أن يكون الصحيح « هدار » وهو موضع من نواحي اليمامة كما في معجم البلدان: ٨/٨٤٤ ٠

<sup>(</sup>٣) كلمتان مطموستان لم يتضح منهما شيء ٠

<sup>(</sup>٤) الخور : النوق الغزر •

سوى الريض المبرد والسيال (۱) ولا هي ملتجا أهل ومال (۲) (لتزعونا) (۱) العظيم من المحال لكم يا قوم من قيل وقال ودون الطود أو كان الجبال تسرون الشامخات من القلل فتصبر لا تصد من الكلال ولاة الخيل والسمر العوالي وشمرت الجحاجح للقتال

ق أما الجوف وادر ليس فيسه وفي غير أن فليس لكم قدرار" وأرض البون قصد حكم اليها وفي الخشب الخلا [ء] وليس فيها وهذا الطود دون الغور عنكم وخيلكم أذا جشت متموها أخاف وحا تعقبها عليكم وأنتم يا بني الغوث بن نست الخرب أبدت ناجذيها

قال: وكان من رو ادهم رجل 'يقال له: عائد بن عدالله بن نصر بن مالك بن نصر بن الأزد ، خرج لهم رائداً الى بلاد اخوتهم حمير ، فرأى بلادا ضيقة لا تحملهم ولا تقوم مياهها (٤) ومراعيها بماشيتهم ، مع ما فيها من كثرة أهلها ، فأقبل آيباً حتى وافاهم ، فقام فيهم منشد [ ا ] وهو يقول :

علىم ارتحال الحيى من أرض مسأرب وعسايب ومسأرب مسأوى كسل راض وعسايب أمساهي فيهسا الجنتسان وفيهمسسا لنسا ولمسن فيهسا فنسون الأطسايب

<sup>(</sup>١) الريضة : مستنقع الماء ، والمبرر : الملمع •

<sup>(</sup>٢) في المخطوط : ومعال ، وهو خطأ صوابه ما ذكرناه ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط ، ولعل الصحيح « لترعوها » •

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: بمياهها ، والصحيح ما ذكرناه ٠

ألم تك' تفسدو جسردنا(١) مرجحنــة ﴿

على الحرج و ٠٠٠٠٠ بين المشارب

أ ان قيال قيولاً كاهن " لليكنيا

وما همو فيما قسال أو ل كاذب

نخلِّفهـــا. والجنَّــتين ونبتغــى

بحهران أو في يحصب مسل مسارب

فههات بل ههات والحيق خير ما

يقسال وبعض القسول كشف المعسايب

لقيد درت صيداً والسحولين بعده

وعُنيَّتها ٠٠٠٠ (٣) بسين السذبايب

وغو رَت حتى طفت ' أبين بعـــد مـــــا

خبرت [ب] لحج البرِّ بار َ السباسبِ (٤)

فلسم أر فيما طفت' من أرض حمسير

لماربنا من مشبه أو مقسسارب

وهـذي الجبـــال ( الشم ) والغـــور دونكم

حجاب وما فيهما لكمم مممن مآرب

<sup>(</sup>١) في الاصل المخطوط: حردنا \_ بالحاء المهملة \_ •

<sup>(</sup>٢) كلمة مطموسة لم يتضم منها شيء ٠

<sup>(</sup>٣) كلمة مطموسة لم نهتد الى معرفتها ، وصيد : جبل عظيم عالم جدا في اليمن ، والسحولان : قريتان يمنيتان وعنة : من مخاليف اليمن وقيل : قرية باليمن ، معجم البلدان ،

وخيلكـــم خيـــــــل رعت في سهولـــــــة ٍ

من الأرض لم تألف طلوع الشناخب أخاف عليهن [ ٣٧ ق ] الويا ان زبا بها(١)

وانتسم ولاة العسساملات الكتسسائب

وكم ثم ً كم من مصر بعد مصر

أبحتم حمساهم بالجيسساد السسلاهب

قال: فأقاموا ما أقاموا في ازال وريدة وما حولها حتى استحجرت خيلهم ونعمهم وماشيتهم ، وصلح لهم طلوع الجبال ، فطلعوها وهبطوا منها في تهامة على دوال ، وغلبوا غافقاً عليها ، وأقاموا بتهامة ما أقاموا فلم يغتبطوا بها ، ولم تقع منهم بالموافقة، فساروا منها الى الحجاز ، وافترقوا من الحجاز فرقا ، فصار كل فخذ الى بلد ، فمنهم من نزل السروات ، ومنهم من تخلف بمكة وما حولها ، ومنهم من خرج الى العراق ، ومنهم من سار الى عمان ، ففي ذلك يقول جماعة البارقي :

حلت الأزد بعد مأربها الغو و أ فأرض الحجاز فالسروات ومضت ومنه منهم كتسمائب صددق

منجدات " تجوب (۲) عرض الفيلاة (٣)

فأتت ساحب اليمامة بالاظعما ن (<sup>2)</sup> والخيل والقنما والرَّمماة فأنا فت على سُيموف (<sup>()</sup> الطسم وجديس لدى العظم الرفات

<sup>(</sup>۱) الوبا: الطاعون أو كل مرض عام ، ولعله « الوثى » ـ بلفظ الجمع ـ وهي الأوجاع ، وزباه أى دهاه •

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: تجوت \_ بالتاء \_ •

<sup>(</sup>٣) في المخطوط : الفلوات ، وهو مخالف للوزن ٠

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: بالأظعات \_ بالتاء \_ •

<sup>(</sup>٥) السيف \_ بكسر السين \_ : ساحل البحر •

ين بالخور<sup>(۲)</sup> بين أيدي الرعــاة فعمان محل تلك الحمان فاحتووا ملكها وملك الفرات. عيل الاعوجية المضمرات. فلهم ملك ناحة الشمات. لغسيان سيادة السيادات أرغموا عنهم انوف العسدات ئف بالساس منهم والشات مة ذات الرسموم والآيسات (٥) عنوة بالكتا [ أ ] م المعلمات قيدوة في مني وفي عرفيات باع يحيي لهمما من الغارات ـرب بالقــود والاسـود العتات من دهات الهود أي دهات يفشلوا في لقا [ ء ] تلك الطغاة منهم الحرتين والكاباة تحت أطامهما مع التمرات خول من نواضم وبنات

فأقرت قسرارها بعمسان وأتت منهم الخورنق أسمد وسمت (٣) منهم ملوك الى الشام فاحتووهما وشميدوا الملك فيهمما تلكم الاكرمون من ولد الازد والمقمين (٤) بالححياز ومنهيم ملكوا الطود من سروم إلى الطبا واحتوت منهم خزاعة" الكعب أخرجت جرهم بن يشجب منهــا فيولاة الححبج منها ومنها والهاا رفادة الست والمر وبنو قبلة الذين حووا يت زحفوا للهوود وهي السوف فأبادوا الطغاة منهيا ولميا وأذلوا الهود فها وأخلوا أصبح الما [ ء ] والسبل لقيوم ولهم من بني اليهود عسدا (٦)

<sup>(</sup>١) گذا في المخطوط ٠

<sup>(</sup>٢) الحور: النوق الغزر •

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوط ، ولعله « وسعت » ·

<sup>(</sup>٤) في المخطوط : والقيمين ٠

 <sup>(</sup>٥) في المخطوط : أو والآيات •

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل ، وله وجه نحوى صحيح ٠

وسهاة قوارب وطماة (۲) تيتها في القرى وفي الفلوات كيف يخفي عليك نور الهداة د وأهل الضيا [ ء ] والظلمات.

ورعاة لهم تستمر (۱) سمروحا أسمروها من اليهمود لمدى تش أيهماذا المذى تسمائل عنما نحن أهل الفخار من ولكر الاز

أما من سكن عمان من الازد فيحمد والحدان (٣) ومالك والحرث وعتيك ، وأما من سكن العراق فآل جذيمة بن الوضاح وولد عبدالله بن الازد ، وأما من سكن المدينة فالاوس والحزرج ، وأما من سكن المدينة فالاوس والحزرج ، وأما من سكن السروات فيجيلة وختعم وثمالة والحجر وليهب وباده (٤) وغامد وسكر وبارق السودا[ ء ] وحا [ء] وسنحان وعلي بن عثمان ودوس و ٠٠٠٠ (٥) السودا[ ء ] وحوالة والسوم وشهران وعمرو والمع وبرقا ٠

وبلغنى \_ يا أمير المؤمنين \_ انه لما خرج عمرو بن عامر بكليَّة قومـه. الازد من أرض مأرب ، وتعطلت الإعمال التي كان يتقلدها عمرو بن عامر ، واشتغلت كندة وملوكها بأعمالهـ التي كانت تتولاهـ (٦) من الاطراف والثغور ( وقبل العرب ) (٧) ، وكذلك اشتغلت مذحج (٨) وهمدان بما. قي أيديهما من البلاد والاعمال ، وبعد لخم وجذام ، واشتغلتا ببلادهما وبما

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط ٠

<sup>(</sup>٣) في المخطوط : الحداب ، والتصحيح من الاشتقاق : ٥١٠ .

<sup>(</sup>٤) وردت الكلمة في المخطوط بلا تنقيط ٠

<sup>(</sup>٥) كلمة مطموسة لم يتضح منها الا الراء أو الزاى في آخرها ٠

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: يتولاها ٠

 <sup>(</sup>٧) هكذا وردت هاتان الكلمتان ولم نهتد الى وجه الصحة فيهما م

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: دحج ٠

هما فيه من مقاساة [الاعمال] (١) والثغور ، وصارت أولاد الازد في أرض فارس وجوانب الشَّحْر ، وهو عشيرة الجلندا بن كركر \_ وقد تقدم خبره في هذا الكتاب ... •

، وانتشرت قضاعة في الشام وأكناف الحجاز ، ونزلت الحجر عذرة منها وفي سحمي (٢) ، ونزلت جهينة في رضوى ، وأقبلت أولاد عمرو بن عامر تلتهم البلاد التهاما ، تشق العرب بطنا بطنا وقبيلة قبيلة ، لا يدخلوا (كذا ) بلدا الا غلبوا أهل ذلك البلد عليه ، أما خزاعة فغلبت جرهم على مكة ، وأما الاوس والخزرج فغلبوا اليهود على المدينة ، وأما آل المنذر فغلبوا أهل العراق عليها ، وأما آل جفنة فغلبوا أهل الشام على الشام وملكوها ، وأما ولد عمران بن عمرو بن عامر فغلبوا أهل عمان عليها ، وللآن الجميع من هؤلاء [ء] في طاعة الملوك من حمير ، وذلك عند انتقال الملك من شدد بن قرعة الى الحارث الرائس ، وخبر الرائس قد تقدم في هذا [ الكتاب (١) ] ، وهو أبو التبابعة السيارة في شرق الارض وغربها ، وخبرهم قد تقد [م (١)] ،

وبلغنی ــ یا أمیر المؤمنین ــ ان عمرو بن عامر بن حارثة لما حضرته الوفاة جمع [بین] ۲۰ بنیه وبین قومه فخطبهم وأوصاهم ، وكان له ثمانمائة سنة ، فأربعمائة منها سیدا شریفا ، وأربعمائة منها ملكا مملكا ، فقال لهم :

قد أسمعكم الداعی ، ونفذ فیكم النصر (٤) ولزمتكم الحجة ، وانتهی

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ٠

<sup>(</sup>۲) كذا في المخطوط ، ولم نعثر في المصادر المعروفة على موضع بهذا الاسم ، ولعله « الشحم » أو « شجعي » ، والارجح انها تصحيف « حسمي » •

<sup>(</sup>٣) زيادة يستدعيها السياق

<sup>(</sup>عُ) هكذا في المخطوط ، ولعله تصحيف « النصح » ·

فكم الامر الى حد الرجا (١) ومرجو حسن القضاء فلس أحسد أعظم في ٠٠٠٠ درية (٢) ، ولا في أمره بلية ، ممن ضيع اليقين وغراء (٣) الامل ، وانما المقالم عد العنالم ، وقد ورثنا من كان قبلنا ، وسير تنا من يكون بعدنا ، وقد حان الرحل عن محل زائل ، وظل مايل ، ألا وقيد تقارب سلب (٤) فاحش وخطب جليل ، فاستصلحوا ما تقدمون عليه ، وارضوا بالناقي خلفا وبالفاني سلفا ، واجملوا في الطلب للرزق ، واحتملوا المصائب بحسن الاحتساب، تستحلبوا النعمال، واستديموا الكرامية بالشكر ، قبل العجلة الى النقلة ، وانتقال النعم ، ودول الآيام ، وتصرف الحالات ، فانما أنتم فيها نهب للمصائب ، وطريق للمعاطب ، فانتهوا ودعوا الذاهب في هذه [ الدنيا ] الغر "ارة ، الضر "ارة ، المنقطعة من أهلها . لهم مع كل جرعة ِ شرق ، ومع كل أكلة غصص ، ولن ينالوا النعمة الا بفراق احـــوى (٥) [ ٣٤ ق ] فأنتم الخلف بعد السلف ، تفنيكم الدهور والايام ، وأنتم أعوان الحتوف على أنفسكم ، وفي معايشكم أسباب مناياكم ، لا يمنعكم شيء عنها ، ولا ( ينقذكم ) (٦) شيء منها ، في كل سبب منكم صدياً ع ومعرِّف (٧)، وهذا الليل والنهار لم يرفعا شيئا الا وضعاه، وهما بتفريق ما جمعاه جديران • أيها الناس اطلبوا الخير ووليه ، واحذروا الشر ووليه ،

<sup>(</sup>١) الرحا: الانقطاع عن الكلام •

<sup>(</sup>٢) كلمة مطموسة لم تقرأ واخرى لم يتضم المقصود منها ٠

<sup>(</sup>٣) في المخطوط : وعرة الأمل •

<sup>(</sup>٤) السلب: الانتزاع قهراً ٠

<sup>(</sup>٥) هكذا ورد في المخطوط ٠

<sup>(</sup>٦) كلمة مطموسة لعل هذا هو الصحيح فيها ٠

واعلموا ان خيرا من الخير فاعله ، وشرا من الشر فاعله ثم التفت الى بنيه ،. وأنشأ يقول :

تحسدد حلمسي يا بنسي وأقلعست

سيحابة جهملي واسترحت من العذل ِ [ و ] ودعمت اخموان الشمال وعز تنبي

عزائي (١) وعر َّيت المطيِّة من رحـــلي.

وأصحت أقطو منك الارض بالخطا

دبيسا كما يقطسو المقيسد بالكبل.

وقمد كنت غضما في الشمباب وعيشمه

كلَّدُ ثُنِّ مِن الخطيِّ أَو مرهف النصـل.

أجد وأمضى في الامور اذا دحت (٢)

فوادحهما بالعرم والجد لا الهرل.

فلما رأيت الدهر ينقض مرتبى (٣)

كما انتقضت بعد القوى عر[ و ]ة الحلل

فرحت اليكم بالوصية فاحفظ وا

وصاتى وبادرت التغيّر من عقلي

بني علبت الدهر بالدهر برهية

وذقت به طعم المسر من المحسلي

<sup>(</sup>۱) عزنى عزائى: أى صعب على الصبر ، وعريت المطية من رحلى :. كناية عن تركه للركوب لعدم قدرته على ذلك ·

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط ، وهو بمعنى ( رُمت ) ، ولعل الصحيت : ( دهت ) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط ، ولسم يرد في اللغة هــذا اللفظ ، ولعل الصحيح : ( ترتبي ) ، والترتب : الشيء المقيم الثابت .

وقاسيت أخلاق الرجال فلم أجد

لذى حسم فيها علو اً مع البخل ِ ولم أر مثمل الجود أدعى الى العلى

ولا كالندى أدعسي الى الشــرف المعــلي.

وأدرك عمرى السد قبل انهدامه

وعمرو " به اذ ذاك مجتمع السمل

ونحن ملوك الناس طرا وما لنا

نظير ' بحــزن في البــلاد ولا ســهل

وقدت جياد الخيل من سد مأرب

الى يثرب الآكام والحرث والنخسل

وأدركت روح الله عيسمي بـن مريـم

ولسبت \_ لعمر الله \_ اذ ذاك بالطفيل

اذا مت فانعوني الى كمل سميد

شريف وأعلسوا بالرزيسة والشكل

وك [و] نوا على الاعدا [ء] اسدا أعز أَةً

وقسومسوا لتشسيد المعسالي عسلي رجسل

فان قام منكم قائم بملمَّ ــة

فلا تخذلوه انما الذل بالخدل

وكونوا لهم حصنا حصينا ومعقلا

منيعا وأتلوا(١) \_ يا َبني تَ \_ مع المشــل

فلم يَعْدُ يوما ظِالم (٢) ظلم نفسه

وللحلم أسنى بالرجال من الجهل

<sup>(</sup>۱) لعله بمعنى « تسابقوا » ·

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: « ظالماً » والصحيح بالضم ، ويكون معناها من للم يظلم ظالم يوما ظلما كظلمه نفسه ٠

ولا تهنوا أن تأخذوا الفضل بينكم

على قومكم إن الرئاســـة في الفضــل ِ

ولا تهنوا أن تدركموا التبل (١) انني

رأيت ذوى العنز المداريك للتبل

وان منکم جان ِجنی .... (۲)

عـوانـا وأبدت عن نواجذهـا العضـل

ونسالت بقطريها ٠٠٠٠ وشبيها

لاضرامهما الغاواون بالحطب الجزل

فكونوا أمام المُقصلين (٣) يضربكم

وقومكم حـــد ً الأسنة والنبــــل

وان [ مّادعادا ]ع (٤) الى الحرب فاركبوا

صدور القنا بالخبل فيها وبالرجسل

ومسوتوا كراما بالقسواضب والقنا

وما خير مـوت ِ لا يكون من القتل ِ

وعافوا البدنايا والحنسا ان ً بالحنسبا

َلَحْسِلاً لَمْنَ يَحْسَا يَزِيدُ عَلَى الْحَسِلُ

فبلغنى ان عمرو بن عامر لما مات ، ما زاالت العرب تحفظ هذه الوصية وتعمل بها وتجرى امورها عليها ، وتوصى بها فى الجاهلية والاسلام ، ولها فى تصديق ذلك أشعار محفوظة مروية تتناشدها [٣٥ ق] العرب فى المجالس والمحافل وفى ملاقات الرجال عند القتال ، وفى اكرام الضيف وحياطة

<sup>(</sup>١) التبل: الحقد والعداوة ، ولعله كناية عن الثأر ٠

<sup>(</sup>٢) كلمة مطموسة لم يتضح منها شيء ٠

<sup>(</sup>٣) ضاربي الاعناق ٠

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق والوزن ٠

المستجير ودفع الضيم والمحاماة على الحسب ، من ذلك قـول السمومل بن عاديا النساني (١) حث يقول :

تعيِّرنا أنِّا قليل عسديدنا

فقلت' لهـا: ان الكرام قليـل وجارنا

عسزيز وجسار الأكثرين ذلسل

وما مسات منسا من في فراشسه

اولا طهل منها حيث كان قتيه

تسيل على حـــد السيوف نفوسنا

وليست على غير السيوف تسيل(٢).

ونحن اناس لا نرى القتـــل ســـبة

اذا منا رأتنه عامير وسيلول. لنسيا جيل يحتيله من تحييره

طويل يرد الطرف وهمو كليل ((\*).

وإيامنا مشهورة عسرفت لنسا

لها غرر محماودة وحجول (٤).

(۱) تراجع في ترجمت مقدمة ديوانه المطبوع ببغداد سنة . ١٣٧٤هـ ــ ١٩٥٥م. ٠

(٢) في الديوان « ١٣ »:

تسيل على حمد الظباة نفوسنا (٣) في الديوان ــ ١١ ــ :

لنـــا جبـــل يحتله من نحلـــه

(٤) فى الديوان ــ ١٥ ــ :وأيامنـــا مشهورة فى قديمنـــا

وليست على شيء سواه تسيل

منيف يـــرد ٠ ٠ ٠ الخ.

لهــا غــرر معلومـــــة وحجول

وأسيافسا في كل شسرق ومغسرب . بها من قراع الدارعين فلول (١)

وللنابغة الذبياني (٢) في هذا المعنى في شــعر يمدح به عمــرو بن عامر ، وهو قوله :

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب ولعض ولد عمرو بن عامر الانصار (٣) في مثل ذلك:

أبت ل\_\_\_\_ عفتي وأبي حـــائي

وأخبذى الحمد بالثمن الربيدح

واقـــدامي على المكـروه نفســي

وضربى هامسة البطسل المسيح

وقــــولى كلمـــا حاشت وجاشـت

مكانك تحمددي أو تستر يحي

لأدفيع عين مكيارم صالحيات

وأحمى \_ بعد \_ عن عــرض صحيح

وبلغنی \_ یا أمیر المؤمنین \_ ان أقصی بن حارثة بن عمرو بن عامر \_ \_ \_ و حَقَى بنيه فقال لهم : \_ \_ و هو أبو خزاعة \_ و صَتَى بنيه فقال لهم :

يا بَنَى • ان الرائد لا يكذب أهله ، والعالم لا يستحسن جهله •

<sup>(</sup>۱) في الديوان \_ ١٦ \_ :

وأسييافنا في كل يبوم كريهة بهيا من قراع الدار عين فلول (٢) كان أشهر من أن يعرف ، وهو من أصحاب المعلقات العشر ، وقد طبع ديوانه غير مرة ٠

يراجع فى ترجمته: «طبقات فعول الشعراء: ٤٦، والمؤتلف والمختلف: ١٩٣، وتاريخ آداب اللغة العربية: ١٩٩٠» • (٣) نسبة الى ابن الاطنابة في لسان العرب: ١٩٧٠ •

يا بنى • ان الحكم زرع فى القلوب ، ومثلها كمثل الحب فى الارض ، مهما زرع منه فى أرض كريمة ، نما نباته ، وزكا حصاده ، ومهما زرع منه فى أرض كذابة منها أو سبخة أخبت نباته ولم يزك (١) حصاده ، فهذا لتعلموا ان الطيب لا يقبله الا الطيب ، ولا ينمو الطيب الا عند مثله • يابنى اجتهدوا فى خمسة أشيا [ء] تعزوا بها وتسودوا : اجتهدوا فى اماطة العدو ، ونصرة الصديق ، وكرامة الضيف ، واصطناع العشيرة ، وتوسط المستجير وبلوغه ما أمثل • بذلك آمركم ، وعما يخالفه أنهاكم ، ثم أنشأ يقول :

ما تدركون به المكادم فاعلموا اليل في افق السما [ء] الانجم ريب الحوادث والزمان الازلم بعد العمالقة الاوائل جرهم اذ طاب مسرحها وطاب المجثم والطير فيه والاوابد تسلم نصب الخليل بها النبي الاكرم من دونه تبك القلب الزمزم من دونه تبك القلب الزمزم أحياء جرهم با بني أقصى الدم في اثر اخرى مثلها فلتعزموا إطلم

أبني أن وصيتي فيها لكم لا تعدلوا عنها لاخرى ما بدت أبني أني قد كبرت وخانني أبني أنتم في بعلاد حلها أبني أنتم في بعلاد حلها والحي جرهم لا يلائمكم بها بلد يهيم (٣) السبرح فيه آمنا فيها المساعر والعلامات التي والبيت بيت الله والحجر الذي ولسوف تجري منهم (٣) فيه ومن ولسوف تجري منهم (٣) فيه ومن أن تصحوها(٤) بالواتر والقنا

فذكروا ان سبب اخراج خزاعة [لجرهم] (٥) من مكة حرسها الله \_ كانت

<sup>(</sup>١) في المخطوط: لم يزع ٠

<sup>(</sup>٢) في المخطوط : بهيم ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط ، وربما كان الصحيح « منكم » •

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: يصبحوها \_ بالياء \_ ٠٠

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق ٠

هذ[ه] الوصية وحفظ خزاعة اياها ، وعملهم بها ، حتى استولوا على البيت دون. جرهم ، ونفوا جرهما عن مكة ، وأخرجوها من أرض الحجاز الى الاصدار من دو قة والستَق ف من قنوني (١) ، ويقال : ان بقايا جرهم بها اليوم ، وفي ذلك يقول قائل خزاعة :

النمنعة من كل باغ وظالم ونكلؤه من كل عات وغاشم الى بلد الاقيال أهل المكارم ونحن ولينا البيت من بعد جرهم سنحفظ حـق الله فيـه بعهـدنـا ونحن نفينـا جرهماً عن بلادنــا

وفي ذلك يقول الجرهمي :

ألا ليت شعرى حل أبيتن لله

وأهـــــلي معــى بالمــأزمــــين حلــــول' وهل تصبح الخيل الو َحـِي² (۲) ورود'ها

بداد بنسى كعب لهن صهيسل.

وامضاض [٠٠٠] (٣) في الحروب تسيل

منازل كنا أهلها فأزالها

زمان سا بالصالحين خدول

فأضحت بنسو كعب وهم أهل عزهسا

وغالت بنو(٤) سيعد بمكة غول.

<sup>(</sup>١) الاصدار ودوقة والسقف وقنونى : مواضع قريبة من مكة من جهة اليمن ، وفي المخطوط : قنونا \_ بالالف \_ •

<sup>(</sup>٢) الوحى: السريع العجل •

<sup>(</sup>٣) في المخطوط سقط بمقدار كلمة واحدة كقولك : والمضاض نفس ، والالمضاض : الايلام ، ولعل الصحيح : ومض دماء ٠٠ النح ٠

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوط وهو غريب ، والصحيح : بني سعد ٠

قوله: « أضحت كعب » يريد خزاعة ، وأما بنو سعد فهم بيت الرئاسة من جرهم •

فأجابه عمرو بن ربيعة بن كعب الخزاعي ، فقال :

تمنت أن تلقى خزاعة برهـة (١)

وقد معجت منها عليك سيول.

تمنتي. أماني الذليل وانمان

َنفَتْنكَ رجـال دارة وخيـــولُ

فحل بأرض الحجر ان كنت فاعسلا

فانى لىكم بالمجحفات كفيل

وفي ذلك يقول مضاض بن عمرو الجرهمي:

وكنا ولاة الست والقاطن الذي

يوفتي البـــه نــــذر َه كــلُ محــــرم

فان عجَّنا (٢) منه وكنَّا ولاتُه

قسائل من كعب بن عمسرو وأسسلم

سكنا بها قبل الظُّناه (٣) وراثيةً

لنا من بني هي بن بي بن جرهم (؟)

فأجابه الاعصم بن مالك الخزاعي ، فقال:

نف الهيت المحرام معسري

رمسوك بطسلاع الثنايا عرمرم

م - ٧

<sup>(</sup>١) في المخطوط : برحة ـ بالحاء المهملة • ومعجت : أسرعت •

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط ، ولعل الصحيت « مجنا » أي قذفنا ، أو « حجنا عنه » أي كفنا عنه •

<sup>(</sup>٣) موضع يراجع به معجم البلدان ، وقد يأتي بكسر أوله أيضا ٠

<sup>(</sup>٤) ورد البيت الاول والثالث في مروج الذهب: ٣٦٢/١ منسوبا لعمرو بن الحرث بن مضاض الاصغر الجرهمي مع اختلاف وتغيير •

أحـق وأولى منـك عمرو بن جرهـم

وللمجيين (١) [ من ] (٢) خزاعة وجره [م] (٢) في ذلك أشعار وأخبار ملّنا عن شرحها الا ما احتجنا اليه من ذلك في هذا الكتاب

وبلغنی \_ یاأمیر المؤمنین \_ ان عمرو بن لحی الخزاعی وصی بنیه کعبا و عدیا و سعدا :

يني اني أرى فيما أرى عجسا

ولم يــزل في بني الدنيــا الاعاجيب'

أرى القيائيل في غيور وفي 'نجيد

من عــز ً بــز ً فســــلا ًب ومســـلوب

وكل من ليس في الاحيا [ء] ذا صرح (٣)

عنب الهزاهز مأكول ومشمروب

من لم يكن منهم ذيباً 'يخاف له

بأس وبطش والاغاله الذيب

وواهـل'(٤) القوم فيما بين اسـرتــه

وبين غيرهم لا شمسك مغلبوب

قوموا قاما على أمشاط أرجلكم

ومسا قضى الله في أمر فمكتـوب

ما يحتوى الملك في الدنسا وزخرف

الا امرؤ في صدور الناس مهدوب

انا لنعلم ما بالامس كان لنــــا

وما يكون غدا عنا فمحجموب

<sup>(</sup>١) في المخطوط: والمجيبين •

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق والتصحيح ٠

<sup>(</sup>٣) أى ذا شجاعة بارزة خالصة من الخوف والجين ٠

<sup>(</sup>٤) الضعيف الفزع ٠

وكل خير مضي [ ٣٧ ق ] أو زلَّة سلفت

للمرء في اللـوح عنــد الله محســـوب كونوا(١) كرامــا وذودوا عن عشيرتكم

وجالدوا دونها ما حنَّت النيب

وشيِّدوا المجد ما مد الزمان بكم

فانسه عَلَمُ للملـك منصــــوب ذو الجـود يلقى العـلا في غير معشره

ُ وذو الضنانـة في حيَّيْــه منـكــوب

يُلقى الكريم شعجاعا في مسالكه

والبخل صاحبه حيران مرعسوب هاتيا وصاتي وفيما تبتلون بسبه

من الز[ما] (۲) ن لـكم بعدى التجاريب

وبلغنى [ ان ](٢) الحارث بن ثعلبة \_ وهو أبو الاوس والخزرج \_ أقبل على ابنيه الاوس والخزرج ابنى الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ، وهو يقول :

يوصيكما أبوكما ابن تعلبَه من الخصال الغرر المنتخبه وما عداه فالخرى والمثلبَه بل ربما أخطاه وجنبه فان في العز الامور المرغبه يرفع أقصى قومه وأقربه

بما اشتهاه لكما وأعجبه "
آبني ان العز صعب المكسبه
وربما يلقى امرؤ" ما طلبه
فالتمسوا العز وروموا سببه
وصاحب العز رفيع المرتبه

<sup>(</sup>١) في المخطوط : وكونوا ـ بزيادة الواو ـ •

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق ٠

ونحيدة حاضرة مرتسيه ورأى صدق حث أرسى أرسيه ابني ما أسما العلى وأهذبه وميا ألذ طعميه وأطسيه ومن حيوى مرغويه واكتسبه لفك عان أو لضيف ندبه يطعم ( فحلاوا )(۲) به ذا مقربه وإن دعــا الداعي لامر أرعبـه قرب للداعي السميع سلهبه (٣) وشد من بعد الحزام لسه نحو الوغى مقتلداً مشطَّه (٤) ياتم (٦) من جمع العدو منقبه (٧) (داو) (۸) الراز مغلب ونديسه انهد ت كاللث ليه فأعطيه

فی کرم للمر، یعلی حسبه ولغة مسبوعة معربه ولغة مسبوعة معربه فهن ما ان هن الا موهبه وسا أجل ذكره وأرغبه ابني خيرالناس من لن (۱) 'يسلبه لا سيما ان كان ممن قربه أو لزمان ماحل ذي مسغبه والبائس المعتبر أو ذا متربه من حادث هر به أو أرهبه شمد عليه لبده ومركبه ثم استوى من فوقه وقر به معتدلا للطاعنين سيله (٥) معتدلا للطاعنين سيله (٥) حيث يري جمهورة وموكبة

حتى اذا صاح به من طله

<sup>(</sup>۱) في المخطوط « لم » ·

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط ، ولعله ( محلوءا ) بمعنى ممنوع ان صبح الاشتقاق ٠

<sup>(</sup>٣) السلهب: الطويل ، وهو كناية عن الفُرس ٠

<sup>(</sup>٤) المشطب: من أوصاف السيف ، والاقتلاد: الاغتراف ، وكأنه كناية عن التناول ٠

<sup>(</sup>٥) سلب الذبيحة : اهابها وأكرعها وبطنها ٠

<sup>(</sup>٦) كذا في المخطوط ، ولعل الصحيح « يأثم » بمعنى يعاقب ، أو « ييتم » من اليتم •

 <sup>(</sup>۷) كذا في المخطوط ، ولعل الصحيح « مقنيه » ، والمقنب :
 جماعة من الخيل تجتمع للغارة ٠

<sup>(</sup>٨) كذا في المخطوط، ولم نهتد الى وجه الصحة فيه ٠

بطعنــة فــاغــرة منثعبَــه (۱) يركب منهـــــا دأســـه ومنكبــه دلــكما العــالى الرَّفيــع المنقبـــه يأمله الحــــى ويخشــــى عطبـــــه وهو فيحوي حيث دام ادبه

فبلغنى \_ يا أمير المؤمنين \_ ان الاوس والخزرج حفظ أجميع ما وصاهما به أبوهما مما ذكر في هذا الشعر ، وبقيا على ذلك ، وكذلك أولادهما من بعدهما ، ولم يزل مطلبهم وأمرهم العز والأمر الذي يسودون به غيرهم من العرب، الى أن ظهر رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، فكان منهم ما كان من النصر له والجهاد في سبيل الله دونه ، والنصب (٢) لكافة العرب بالحرب فيه [ ٢٨ ق ] صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى المهاجرين والانصار وسلم تسليما ،

وبلغنی ان جفنة بن تعلبة بن عمرو بن عامر أقبل علی بنیه فقال لهم :
یا بنی تنافسوا فی المکارم ، و تجنبوا ما یعدو بکم عنها ، فانی أخالکم
دون الناس ملوکا و لا یکون الملك ملکا حتی یکون منصفا عادلا ، ویکون
للاموال باذلا ، ویکون شجاعا مقاتلا ، علیما حکیما ، لیبیا حلیما ، رؤوف
رحیما لا غشوما ولا ظلوما ، ولقد رأیتکم فیکم هذه الحصال التی عددتها ،
ثم انی \_ وأیم الله \_ أعرفکم بها دون هذا الناس ، ولقد سرت بملککم قبل
أن تولدوا ، فیا لیت من شهدنی یومئذ من أعمامی واخوانی ، کان شاهدا
لی فی یومی هذا ، وأنشأ یقول :

يا ليت تعلبـة بن عمــرو لــم يمــت°

بنل ليت تعلية بن عميرو ينشيير'

بل ليت عمران بن عمرو شماهمدى

وأخساه عوفسا أو ربيعسة يظهس

<sup>(</sup>١) في المخطوط: منتعبه \_ بالتاء ذات النقطتين \_ •

<sup>(</sup>٢) النصب: المعاداة

بل ليت حارثة بن عمرو وابنه

أقصى وخزرجهما وأوسما عمروا

حتسى يسروا لى منسكم وبنسسلهم

غسردا كأمشسال الاهلسة تنزحس

غررا لبوثا في السوابغ للوغي

والمسمر فية والقنا تتساظر (١)

ظنی \_ بَنی من علم وظنی ظـن مـن

يعطيكم النبأ الصحيح ويخسر

أن سوف يحسوي الشام منكم تسعة

بهمم الاسمرة والمنسابر تعممسر

واليهمم تجبى الا[تما]وات التمي

من قبـــل كانت تجتبيهـــا حمــــــير

أيام لا كسرى ينسساوى، معشري

لا لا ولا يعصى جـــــدودي قيـصر

وجفنة : أول ملك ملك من غسان ، واليه تنسب ملـوك غسان التى ذكرها حسان بن ثابت الانصارى في شعره الذي يقول فيه (٢) :

لله در عصابه نادمته

يومساً بجلـق في الزمـــان الافضـــل ِ

يغشمون حتى مسا تهممسر كلابهمسم

لا يسألون عن السواد المقلل (٣)

<sup>(</sup>١) وردت الكلمة الاخيرة في المخطوط مهملة من النقط ٠

<sup>(</sup>٢) من قصيدة طويلة وردت في ديوانه : ٣٠٧ ـ ٣١٣ ٠

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: القبل •

بيض الوجسود كريمة أحسابهم

شمسم الانوف مسن الطمسراز الاول

أولاد جفنة حول قسبر أبيههم

قسبر ابن مسارية الكسسريم المفضل

الخالطـــون غنيهـــم بفقـــيرهم

والمنعمـــون على الضعيف المرمـــل يسقون دريــاق المــدام ولــم يكـن

يغسدو ولائدهمم لنقف الحنظل (١)

ماریة : اسم جدتهم امرأة تعلبة بن عمرو ، وهی ابنة شمر یرعش ملك ذی [الرائش](۲) من حمیر ، وماریة بلغة حمیر : سیدة ، واسم السید عندهم : ماری .

وبلغنی \_ یا امیر المؤمنین \_ ان الحارث بن جفنة بن ثعلبة بن عمرو ، وهو الحارث الاکبر ، وصی ابنه عمرو بن الحارث فقال :

يا عمـــرو دونك أرض الشـــام دونكهــا

دون الملــوك وللحسـاد ترغـــيم (٣)

ما ان مضت حمير الا بغصتها

ولا العمالقــــة الاولى ولا الــــروم

هي الشــام التي مـا مثلهـا بلـد

يا عمسرو دونكها والسرزق مقسسوم

<sup>(</sup>۱) بين هذه الابيات وما ورد في الديوان اختــلاف كبير ، ونقف الحنظل : شقه ٠

<sup>(</sup>٢) لم يظهر في المخطوط غير الالف والشين من هذه الكلمة ٠

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ين غيم ٠

يا عمرو أصلح لك الناس الـــذين لهـــم

فيها السوارح و (السون )(١) والقسوم

احلل بواديهــا عن قـرب حاضرهـا

بحيث موجـــودها شــيح وقيصــوم

وحيث ليس لهـــا حي يجاوبهــا

الا الصدى في سيواد الليل والبيوم

ان السداة اذا ما استوطنت بلدا

فيمسه لأهليم جنسات وتنعيم

حنت لافساد مسا فسه هنساك كمسا

تحن [٣٩ق] مشدودة عن وزدها هيم (٢)

ما للبداة سيوى الاقصيا[ء] مزدجير"

ولا لهـــا موطـــن الا الــِـــدياميــــــم

بهذه كسان أوصاني أبي وبهسا

يا عمرو أوصى وفيهـــا الملك مرســوم

فبلغنى انه حفظ وصية ابيه ، وثبت عليها ، وعمل بها ، وملك مسا ملك ابود من ارض الشام وقبائل العرب ، وبلغنى انه كان رسم لنفسه فى كل ليلة جارية بكرا لابد له منها ، من السبايا التي تصيبها خيله المغيرة فى البلاد على العصاة من أهلها ، فلم يزل ذلك دأبه حتى وقعت عنده فى السبى اخت عمرو بن الصعق العدواني ، قال : فلم يشعر عمرو بن الحارث وقد أمر أن يؤتى بها ، اذ فتى يقرع اللهج (٣) من مجلسه الذى هو فيه ، ففتح

 <sup>(</sup>١) كذا في المخطوط ، والقوم \_ بضم القاف \_ الاقامة بالمكان .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: حيم ٠

<sup>(</sup>٣) أعتقد انه كناية عن محل النوم ، مأخوذ من قولك : الهاجّت عينى : أى اختلط النعاس بها ٠

عمرو بن الحارث باب اللهج وأشرف ، فاذا هو بفارس يقول : يا ايهـــا الملك المهـِـيب أمـــــــا ترى

صبحا وليلاكيف يختلفان

هل تستطيع الشمس أ[ن] تؤتى بهـــا

مسياً وهمل لك بالصباح يدان

واعسلم بأن كمسا تدين تدان (٢)

قال: فناداه عمرو بن الحارث وقال له: قد آمنك الله فيمن لك عندى ، وآمن كافة الناس فيمن وقع لهم من السبايا ، نـم أمــــر أن لا تبقى سبية سبيت الاكسيت وزو دت وحملت الى أهلهـــا ، واطلق لهـــا من كان فى الاسرى من أهلها ، وأن يرد عليها ما اخذ لها واغتنم من مالها ومال الاسرى من أهلها ، وآلى يمينا من أوكد ما كانت تحلف به الملوك ، انه لا يعود فيما كان يفعله أبدا ، وفى ذلك يقول عمرو بن الصعق العدوانى :

أتيت ابن هند طارق ا بعد ركَّ به (٣)

مخافية ما تصطك منيه المساميع

فرعت برمحى لهجيه فوعظته

وضــــاقت بأحشـــائى وقلبى الاضـــالع'

فآمننى مما خشبيت ولم يسزل

بـــه تنجلي عنـّـــا الامور [ الر ] وايــع ُ

فأطلق لي حسورا [ ء ] عسدرا كأنها

وقد أقبلت تمشى الظبا [ ء ] الرواتع

<sup>(</sup>١) لعل الصحيح « أيقن » •

<sup>(</sup>۲) فى القافية اقواء \_ كما لا يخفى \_ •

<sup>(</sup>٣) الرقب: الرصد والمراقبة •

وسداء له عسدوان طراً وغيرهسا

ألا ونب عنه الردى والمجسائع

همو الملك البني (١) السميدع والذي

نمت الملوك الاكرمون السمادع

لهم أول الدنيا وحادثها لهم

وآخرها فيهم مع الملك واجع

وبلغنى ان عمرو بن الحارث وصّى ابنه الحارث الخطار ، الذى كانت العرب تسميه « الحارث الاعرج » وكان عمرو كاهنا يخبر بالكوائن ، وينذر ويحذّر ، فقال :

یا حسار انی أری دنسای صائرة

عنى اليـــك وقـــد قامت عــــلى ســـــاق

غداً ستحتمازهما عنى وتملكهما

ان آذن الله في التَّفر اق

ما يتقى الملك الا من ينو [ ء ] بـــه

عند النوائب من مساض ومن بساق

والناس سيرح رتباع والملوك لهم

مــا بين راع وحفـــاظ وســــو اق

ولا يسبوق ولا يسرعي الانسام ولا

يحوطهم غيير عيال في العسلا داق

ماضى العزيمة ذي حزم وذي فطن

موف لدى العقبُ د من عهد وميشاق.

تفض كالبحر ذي الامسواج راحتُسب

بنائسل مستهل السبيب دفساق

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط ، ولعله مبالغة في « الباني » ٠

[ ٤٠ ق ] وان ألمَّت عوان للحروب وقى

منهـــا الذي لا يقيــه دافــع واقـــي.

بذابيل من قنيا الخطيّ تقدميه

وصارم كشعاع السسمس براق.

هي الوصية فاحفظها كما حفظت°

للملك عن كسل فتساق ورتساق.

فبلغنى ان الحارث الاعرج حفظ هذه الوصية ، وعمل بها وثبت. عليها ، وملك بعد أبيه عمرو بن الحارث ما كان يملكه من البلاد وقبائل العرب، وهوالذى ذكر[م](١) النابغة فى شعره الذى مدح به أباه عمرو بن هندى. حث يقول:

\* علي ً لعمرو نه [ م ] \$ (١) بعـــد نعمة \_

لسولاه ليسست بسندات عقسارب

حلفت يمينسا غسير ذي مثنويسة

ولا علم الاحسن ظن مساحس

لئسن كسان بالقبرين قبسر بجلسق

وقبر بصیــــــدا [ ء ِ ] الی جنب حــــارب.

وبالحسادث الجفنى سسيد قومسه

كَتَلْتَقْين ْ بالجمع أوض المحاوب (٢)

عملى عمارفات بالطعمان عموابس

لهمن كلمموم بمسين دام وجمسالب.

(١) زيادة يقتضيها التصحيح ٠

<sup>(</sup>۲) ورد هذا البيت وسابقاه في معجم البلدان : ۱۹۸/۳ باختلاف. وتغيير •

الذا استنزلوا عنهسن للطبعن أرقلسوا

الى الموت ارقبال الجميال المصياعب

ولا عيب فيهم غسير أن سيوفهم

بهين فليول من قيراع الكتائب (١)

القبران اللذان ذكرهما النابغة : أحدهما قبر جفنة بن مارية ، والآخر قبرالحارث الاكبر بن جفنة ، وأما قبر عمرو بن الحارث ففي حلان منأرض الشام ذكره النابغة في شعره ، حث يقول :

وبلغنى \_ ياأمير المؤمنين \_ ان الحارث الاعرج بن عمرو بن الحارث بن جفنة ، وصى ابنه أبا المنذر عمرو المحرق بن هند ، وهند ابنة عـــوف السياني امها الموضا[ء] ابنة مرة ، فقال :

يا عمرو دونك أرض الشام دونكها

يا عمرو ان لها شانا من الشان

يا عمرو فيها لك الملك الذي ملكت

أولاد حفة من أبنا [ ء ] غسان

 <sup>(</sup>١) هذه الابيات من جملة قصيدة طويلة وردت في ديوان النابغة :
 ٩- ١٦ ، وتختلف رواية الديوان عن رواية الاصل اختلافا كثيرا •

<sup>(</sup>۲) هكذا ورد فى الاصل ، وجاء فى الامالي : ۲٤٧/۱ ، والحيوان : ٣٨/٣) ، وسمط اللئالى : ٩٨ ، وتأويل مشكل القرآن : ٩٨ ، ولسان العرب : ٣٩٥/١١ بهذا النص :

وآب مضسلوه بعسين جليسة وغورد بالجسولان حزم ونائسل وفي شمس العلوم ١/٣٧٣ « مصلوه » بالصاد المهملة ، وكذلك في الديوان : ٨٨ ٠

لا تكالبن فخير القسول أصدقه

والمسرء ينكذب في سسم واعسلان

ما مثيل مليكك 'ملك" حيازه مكك"

من نسل حمير أو من نسل كهلان

الا التبابع ـــة الزهر الذين لهمم

كانت تدين ملوك الانس والجسان

آبا [ ء ] قيصر قد كانت تدين لهم

وكان دان لهم كسرى بن ساسان

ان الملوك رعاة الناس حين لهم

ما كان في الارض من عز وسلطان

كن خير راع إذا استرعاك ربهـــم

ايساهسم ولناكن خير ما بانسي

لم أوصك اليوم ا [لا"با] (١) لذي حفظت

عن الاوائل من أبناء قحطان

فبلغنى أن عمرو المحرق ـ وهـو ابن هند ابنة عـوف الشيبانى ـ حفظ وصية أبيه ، وثبت عليها ، وعمل بها ، وملك ما (ملك آباؤه) (٢) من البلاد وقبائل العرب ، وذكروا أنه سمى « محرقا » على كبر سنة وذلك ان أخا له كان يقال له : «أسعد » كان مسترضعا في تميم ، فقتله رجل من البراجم بطن من تميم ، فخرج اليهم عمرو بن هند فقتل منهـم مقتلة عظيمة ، ثم أخذ منهم مائة رجل أحيا [ء] فطرحهم في النار وحرقهم ، فلذلك سمى « محرقا » • ذكر ذلك الفرزدق [ ٤١ ق ] التميمي في شعر له ، حيث يقول :

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ٠

<sup>(</sup>٢) كلمتان مطموستان لعل هذا هو الصحيح فيهما ٠

ابين الذين بنار عمرو 'حرَّقوا بل أبين أسعد فيهم المسترضع' وذكر ذلك الاعشى في شعره حيث يقول:

أين الذين بنار عمرو حرقوا يوم القضية من أواره أولاد قوم غورت صرعاهم ولكل عدان عصاره (١) وذكر ذلك الطرماح الطائي في شعره الذي يقول فيه:

ودارة قد قدنفا منهم مائة

في جاحيم النار اذ يُس مُونُ (٢) بالخُدُدُ

' يَر مُوْن في مشتوى عمرو ويسوقدهــــا

عمرو ولو لا شبحوم القوم لم تقيد

وبلغني \_ يا أمير المؤمنين \_ ان عمروا أوصى الايهم فقال :

ان الشاّم وما حوت من أرضها

لك بعمد يمومي نحلمة يما أيهم

قد سسته وملكتها لي (آن جفنة.

وكذاك تملكها وملكك يعظمم

فاذأ ملكت وصبرت صاحب أمرها

بعـــدى فحطْهـــا بالتي هي أقـــوم

أحسن الى [ من ](٤) كان فيها محسنا

واعدل وما تسطيعه فيْقَدُّمْ

أبناء قلوم قتلوا يوم القصيبة من اواره والعلود يعصر ماؤه ولكل عيدان عصاره

<sup>(</sup>۱) كذا ورد البيتان في المخطوط ، وهما مغلوطان جدا ، والصحيح كما في ديوان الاعشى « ١١٥ » :

<sup>(</sup>٢) كلمة مطموسة لعل هذا هو الصحيح فيها ، والخدد : الحفر •

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط ٠

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق ٠

والحيار والمهلى فيلا تخذلهما

وكلاهما لك صاحب لا يُسْلُمُ

وعيل العشيرة كن عطوف انهيا

لني أسك مناعية لا تهيزم (١)

· هاتا ( وصتّتي َ )<sup>(۲)</sup> التي أوصكهـــــا

فاعمل بها دون الورى يا أيهم

وبلغني إن الابهم حفظ هذه الوصية وعمل بها وثبت عليها ، وملك مَا كَانَ يَمْلُكُهُ عَمْرُو الْمُحْرِقُ ، وَالْآلِيهُمَ [٣] الذِّي يَقُولُ فَيُهُ النَّابِغَةُ يَسُومُ قال له عمرو بن الحارث: امدح لي يا أخا ذبيان هذا الغلام، فقال:

هــذا غـــلام حســن وجهـُــه ُ مســتقبل المجــد ســريع التمــام ْ للحبارث الاكبر والحسارث ال أ، عرج والاصغر خسير الانسام جدات صدق وجدود كرام وخبر من يشهر ب صوب الغمام"

ثم لهند ولهند التي خمسة آبا[ء] هُمْ [مَن ](٣) هُمْ

وبلغني ان الايهم وصى ابنه جلة بن الايهم فقال له :

انك لَـمالك الشام بعدي ، وانك لصاحب أمري دون 'ولدي ، وانك لفي أوان التعطيل لهذا الامر الذي أوتيناه دون غيرنا ، فاذا رأيت ذلك فانظر لنفسك ما يزينها ، والتمس لقومك ما يصونها .

فلغني ان جلة نزل ملكا مطاعا في قومه غسان ، يحيى الله خرا [ج] (٣) الشام، ويطيعه قبائل العرب فيها، فبُعث َ رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_

<sup>(</sup>١) في المخطوط: لا يهزم •

في المخطوط : وصاتى ، وهو خلاف استقامة الوزن • (٢)

زيادة بقتضيها السياق • (٣)

وجلة ملك الشام ، وتوفي رسول الله \_ صلى الله علمه وسلم \_ ، وجلس ابو بكر \_ رضى الله تعالى عنه \_ ، واقام في الخلافة ما أقام ، وجبلة ملك الشام ، فلما كان في زمان عمر بن الخطاب ـ رضي الله تعالى عنه ـ أسلم وقدم المدينة في خمسمائة فارس من قومه أصحاب التبحان ، وسار منها حتى دخل مكة حاجياً ، فيلغني إنه كان يطوف بالست ذات يوم من أيام الحج \_ وعلمه ازار وشي وردا [ ء ] وشي \_ فوطي ازاره رجل من فزارة ، فلطمه جلة بن الايهم لطمة هشم بها أنفه ، فأقبل الفزاري \_ ودمه يسل على صدره \_ حتى وقف على عمر بن الخطاب \_ رضى [٤٢ ق] الله تعالى عنه \_ فقال له : يا أمير المؤمنين • أنصفني من هذا الحبان جبلة بن الايهم ، لطمني وتركني على هـذه الحالة ، فدعا عمر بن الخطاب ــ رضى الله تعالى عنه ــ جلة بن الايهم وقال له: علام لطمت هذا الرجل ؟ ، قال له جلة: وطي أزاري ، فقال له عمر : أمَّا أنت فقد أقررت ، امَّا أعطته لطمة بلطمة واما أرضته من مالك ، فقال جبلة : لا أفعل شيئًا مما قلت ، وهم َّ أن يثير فتنة بنه وبين عمر ، فدخــل علـــه الناس وكلموه وسكَّنوا بعض ما كان به ، وناشدود بالله أن لا يجعلها فتنة فأجابهم لذلك ، فلما كان في بعض اللل رحل ومضى الى الشام فسمن معه ودخل في النصرانية ، ومضى حتى دخل بلاد الرقة على هرقل مغضا(١) .

وبلغني انه ندم ــ بعد' ــ على ذلك وعلى ما كان من تركه الاســــلام ودخوله في النصرانية ، وقال في ذلك شعراً (٢) ، وهو :

<sup>(</sup>۱) وردت القصبة في تاريخ أبي الفداء : ١٦١/١ ـ ١٦٢ ، وأشار اليها النويري وغيره ٠

<sup>(</sup>۲) وردت الابيات بكاملها في نهاية الارب : ٣١٢/١٥ باختلاف. وتغيير في الترتيب •

تنصَّرت الاشراف (١) في عبار لطمية ۗ

وما كان فيهـا لو صبرت ُ لهـا ضرر ۗ

تكنفنى فيهــــا لجــــاج ونخـــوة"

وبعت' بهـــا العـــين الصحيحــــة بــالعور

فيا ليت لي بالشام أدنى معيشة

اجساور قومي ذاهب السمع والبصر

ويساليت امسى لسم تلسدني وليتني

رجعت الى القـول الذي قال لي عمر ° (٢)،

ويسا ليتنى أرعى المخسساض بقفسرة

وكنت أسسيراً في ربيعسة أو مضر

وهو الذي يقول فيه حسان بن ثابت لما وصل بــه بر ُم من أرض الســـر وم (٣) :

ان ابن جفنـــة من<sup>(٤)</sup> بقيـــة معشــــر

لم يغمنـ ( [ هم ]( ) آبــاؤهم باللــوم

لسم ينسسني بالشام اذ هو ربتها

لا لا ولا متنصــراً بالــروم

م 🗕 ۸.

<sup>(</sup>۱) فى المخطوط : بالاشراف ، والتصحيح من تاريخ ابى الفداء ونهاية الارب .

<sup>(</sup>۲) ورد هـــذا البيت والبيتان الاولان من المقطوعـة في تاريـخ. أبي الفداء: ١/١٢/٠

<sup>(</sup>٣) يراجع في تفصيل هذا البر ديوان حسان : ٣٩١٠

<sup>(</sup>٤) في المخطوط « في » ، والتصحيح من الديوان •

<sup>(</sup>٥) زيادة من الديوان ٠

يعطسي الجزيال ولأيسراه عنسده

الا كمشك عطية المذمسوم (١)

السيته يوما فقرأب مجلسي

وسعى الي مراحبة الخرطبوم (٢)

وبلغنی \_ یا أمیر المؤمنین \_ ان كندة \_ وهو ثور بن المرتع بن نبت ابن مالك بن زید بن كهلان ین سبأ بن یشب بن یعرب بن قحطان ابن هود النبی صلی الله تعالی علیه وعلی آله وصحبه وسلم \_ وصی بنیه وائلة و تجیبا (۳) و حضرموت \_ واسم حضرموت معاویة ، جد الملوك المتوجة من كندة \_ فقال لهم :

احفظوا نفوسكم عما يشينها ، وحثوها على ما يزينها • يا بَني ما أفلح غادر قط ، ولا ساد خائن يوما من الدهر ، ولا عاش كريم الا حميدا ، ولا مات الا فقيدا ، ولست أعرف شيئا أذل من البخل ، ولا أجبن من المنفرد الوحيد ، ثم أنشأ يقول :

بُّني احفظوا اللدهر (منِّي وصية )(٤)

تعيشوا بهسا دون الانسام ملوكسا

بَني أقل الناس من كان غادرا

وكان لاحرام الرجال هتوكا

 <sup>(</sup>١) في المخطوط : المذوم •

<sup>(</sup>۲) الخرطوم: منأسماء الخمر ، ووردت الابيات في ديوان حسان: ۳۹۱ ـ ۳۹۲ باختلاف وتغيير ٠

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط: نحيب ، والتصحيح من الاشتقاق: ٣٧١ ونهاية
 الارب: ١٧٤ ٠

<sup>(</sup>٤) كلمتان مطموستان لعل هذا هو الصحيح فيها ٠

وأكثرهم من كان بالعرف آمراً -

وكان لمذمسوم الفعسال تسروكسا وأكرمهسم من كسان في سسبل العلا

وفى مهيع المجد التليد سلوكا وأنالهم (١) من كان يُلقى لقيوميه

اذا ندبوه للنزال وشـــيكــا وكان لدى الهنجــا [ ء ] في كل مشهد

قصــومــا لاقران الرجــال بَـتوكـا [ ٤٣ ق ] فاياكم والمخل فالمخــل ربُّه

وان كان ذا مال يموت ضريكا (٢)

ولو عاش ما قد عاش لقمان لم يكن

مع البخل الا همامداً وهلـوكــــا يَـني ً صلوا الارحـــام كي لا تـَفر ًدوا

اذا كان طعن الواصلين ســــــــكوكا(\*)

فما اللث الا بالعرين الذي بـــه

لما شا [ ء ] ، عند الخبال (١) دروكا

وليس امتناع البيت الا بأهله

وان كان محصون الفنا [ء] سمكا

وبلغني أن واثلة بن كندة وصى بنيه فقال لهم : يا بُني ً عليكم بالثلاثة

<sup>(</sup>١) الكلمة غير واضحة ٠

<sup>(</sup>٢) الضريك : الاحمق •

<sup>(</sup>٣) سكوكا: أي صفا واحدا مستقيما ٠

<sup>(</sup>٤) الخبال: الهلاك، العناء •

تنالوا بها ثلاث خصال لا ينازعكم فيها شعريف تعالى فى شرف ، وعزيز سامى فى علوه ، وكريم تبوأ فى حالق (١) من ذائع كرمه ، يا بني أجزلوا الموهبة قبل أن تسألوها لتسودوا الكرام قبل أن يسودكم مبذالها ، وأجملوا الصمت فى الندي يخضع لكم قوالها ، وأصدقوا الطعن عند الهيا إج ليرهب جانبكم أبطالها ، أي ثلاث لاعدمتموهن ثلاثا ، يجتمع لكم المكرم والسؤدد والعز ، وفى ذلك يقول أخوه تجيب بن كندة بن المرتع :

لم يُبق وائلة' بن كندة مرشـــدا

مما بـه وصـی بنیــه أبـــوم

الا حكاه ذو المكارم سيكسكا

فوعاه حفظا(۲) والسكون(۳) أخود

وصاهمها بشلائمة وصبى بهها

في السالفات [السابقات]<sup>(٤)</sup> ذوود

والمرء يحسوي ما حسواه بنود

انا لنسيلك مسلكا آياؤنيا

من قبلنا فيما مضى سلكوم

وكذلكم أولادنما أتباعنما

فيمسا اتخسذناه ومسا اتخذوه

<sup>(</sup>١) في المخطوط: خالق ٠

<sup>(</sup>٢) في المخطوط محفظا ٠

 <sup>(</sup>٣) السكون والسكاسك : قبيلتان عظيمتان ذكرتا في الاشتقاق :
 ٣٦٨ ونهاية الارب : ٥٨ . •

<sup>(</sup>٤) زيادة بقتضيها الوزن ٠

لا يعرفون سيوى الذي من قبلنا

آباؤنا وجدودنا عرفوه

كانوا الملوك وقب ملكنا بعدهم

ولسوف يملك بعدنا من نسلنا

تيجاننــا شـمُالانوف وجــوه

يُهوون ما رفع الزمان وصرفه

عزاً ، ولا يُهوى الذي رفعــوه

فبلغنى ان معاوية الاكرمين ـ وهو جد ملوك كندة ـ وصى بنيه فقال لهـم :

یا بَني الحسنوا مو [ ۱ ] لاة من والاکم ، واجتهدوا فی معاداة من عاداکم ، أما من عاداکم فاسهروا لیله وأخفوا نهاره ، وکونوا أمامه ظلاما وورا [ ء ] ،أفاعیا ، وعن یمینه وشماله أسدا ، وافترسوه فی اللیل اذا یغشی ، والتهموه فی النهار اذا تحلی ، فان ترکه ایاکم لیس من شفقة علیکم ، ولکنه ینتظر الفرصة فیکم ، لیث وثبة الحادر علی الضالة فی مرصده ، وأما من والاکم فارعوا لیله ، واحفظوا نهاره ، وکو [ نو ] اله صبحا ساطما ، ورکنا مانما ، وغیثا هامما ، وأدنی ما توجبون له ما من حقه أن تؤثروه بالخیر علیکم ، وتقوه الشر بأنفسکم ، وأن تجفظوا فیه أقاربه ، وتصونوا أدانیه ، علیکم ، وتقوه الناس الا اثنان : عدو کاشح أو صدیق ناصح ،

ومعاوية هذا الذي يقول فيه عامر بن السكون بن الاشرس<sup>(۱)</sup> بن كندة بن المرتع ، حيث يقول:

<sup>(</sup>١) في المخطوط : الاسرس ، والتصحيح من منتخبات من شمس العلوم : ٥٠ ٠

أبت حــادثات الدهر الا امتحانيـَه

وانتَّى على المكروه الا اصطباريُّه.

لقد كان ظني أن اواري ولا أرى

رجالا بأيديها تسواري معشاويه.

وكان القوى منى فلمسا سُلته

سُلت القوى حتى استبان انحنائيه.

لقد فارقتني يسوم فارقت' وجهسه

يميني َ لا بال فارقتني شماليه

فلو كان يُفدى لافتديت بقا [ ء ]،

بنفسى وأولادي وأهلى وماليه

لقد ر'زئت ثور بن نت بن مالك

فتاها الذي أضحت له وهي باكية

ِ فَكَائِنَ تَرَى فَي كَنْدَةُ الْمُلْكُ وَالْعَلَا

له اليوم من راث يحن وواثيك

معاوى أنى لست أنساك ما جرت

شئا مية في عبدل (١) أو يعانيــــه

تمنت اذ وافت نعاتك غيدوة

بأن قبلها قامت على تعاتيه

وبلغنى أن عمرو المقصور (٢) وصى بنيه فقال لهم: يابنى ان الدهر يومان: خير وشر ، فأعدوا لحيره خيرا يجتمع لكم خيران فى قرن ، وادفعوا شره بالتى هى أحسن عاقبة وأجمل مألا من غيرها • يا بني اعملوا بمسا

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط ٠

<sup>(</sup>۲) لقب بد « المقصور » لانه اقتصر على ملك أبيه كما في العرب. قبل الاسلام : ۲۰۳ •

أوصيكم به ولا تعدوا الى غيرد ، فالرشد (١) في وصاتى لكم ، والغي فيمه يخالفها ، ثم أنشأ يقول :

ان تجهلوا دهركسم فالدهر يومسان

خير وشسر هما شيئان اتنسان

استقبلوا خبره بالخبير واقترفسوا

خيرا يكون لكم ، والخير خيران

ودافعـوا شــره عنــكم بأحســـنهــ

دفعا فقد تدفع السوأى باحسان

بذاك أسلافنا وصنوا ابوتنا

ما بينهم من لدن هود وقحطان

ولم يزل ذاك في الحيِّيْن بعـــدهم

من حمير والذرى من فرع كهــلان.

( معسد طهسر أديم لا محالفهسم

ور ما وجدوا كما قُدَّ الشراكان ) (٢).

لنا الذي أست سوه قبلنا ولهم

ما نحن نبنيـه من شـــد وبنيـــــان.

والملك فينسا وفي اخواننا ولنا

ما كان للملك من عز وسلطان

بَنيَّ لا تقطعوا عمروا ولا اددا

والازد طرا ولا أحيا [ء] همدان

والحي حمـــير لا تعصــوا ملوكهــــم

فانكم معهم في الملك سيــان

<sup>(</sup>١) في المخطوط: في الرشد .

<sup>(</sup>٢) هكذا ورد البيت في المخطوط ٠

هم أذلوا لكم هذا الانام وهم

أعطوكم الملك في أبنا [ء] عـدنان

مدائن العُبِم من أقصى خراسان

وهم صلوا نبار أهبل الصين دونسكم

حتى حووها لكم يا آل قحطسان

والروم قــد فتحوهـــــا عنوة لـكُـم'

وأرض فارس داسوها وكرمان

وبلغنى \_ يا أمير المؤمنين \_ ان معد يكرب الكندى ، وهو يُـقال له : ذو التاج الاوضح ، أقبل على بنه وهو يقول :

بَني تعلبت (٢) الزمسان الخوون

ودر َّجــت أشـــطره بالعبــر°

وأبلت تسوب الشباب النضيير

وبدلست ويعسسانسه بالكيبس

وقسد دق عظمي وأدنى خطساى

وخيانني السمع بعد البصر (٣)

[ 50 ق ] وأصبحت اخبر عن معشـــر

مضى العين منهسم وولتي الاثسر

يسائلني الحيي عن سيالفي

كأنى لقمانها ذو العُـمُـرْ

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا الشطر في الاصل ٠

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: جلبت ٠

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: بعد والبصر ٠

وانسى ركبت وأولاد نسبوح

عملى ذات الواحممه والدسمر

بَنَيَّ ســـلونى ولا تســألوا

سيواى فعندى صحيح الخبر

عن الملك كيف حسواه الرجسال

من آل قحطان دون البشــر

الاخبركــم خبــرا شـــافيـا

بســــر به منكم مـَن يـُــــر

ينال لذا (١) الملك من لا يضن

بما قبل من ذاتمه أو كثمر

ومن يأمن الحياد مكروهيه

ولَلْجِـــازُ مُأْمُولَــــه يَنْظـــر

ومن يتق الله في أمسره

ويرجسو النجساة ويخشى العبسر

ويعلم ان السه السما [ ء ]

ما دونسه لامرىء مسن وزر

يسرى مساترون ومسسالا ترون

ومن عنده محكمات الزبر

فهاتا وصاتى لكم يابني ً

وكانت وصاةً جسدودي الغسرر

فبلغني ان الاسود بن معد يكرب حين سمع هذا الشعر من أبيه ، آلى

<sup>(</sup>١) في المخطوط: هذا الملك •

يمينا لا يبرز (۱) على ريبة أبدا ، ولا يمنع سائلا مسؤوله يوما ، ولا يخمد له نارا عن طارق ما عاش ، ولا يتقى أحدا فيما يروم من أمر الملك فى أمر دنياه ، الا الذى خلقه وبراه ، ثم أقبل على أبيه وهو يقول :

انی \_ وأیـــم الله \_ یا معـــــد یکـــرب°

لنازح ما عشت عما يجتب ْ

فليس من عندى على جارى الريب

أنتى وحمق الجمار حتماً قعد وجب

وســوف اعطـــى مـــا ملكت وأهـــب.

من التلاد واللجين والسذهب

والطـــارف المسيراث عـن ام وأب.

حتى أشهد حسماً فوق الحسب

وشرف يغنى الفتى عنن النسب

بَيْسدك اني من جماهير العسرب

دماؤهم يُشفى بهما دا[ء] الكلب

وتلك نارى ما بقت تلتها

قال: فلما سمع قيس بن معد يكرب شعر أخيه الاسود، وما رد فيه على أبيه، وما تقدم من يمينه، آلى يميناً كالية أخيه أو آكد منها، على أنه لا يمنع أحداً شيئا من ماله ما لا يُسأل (٢) ، وانه لا يتكلم بالخنا ما بقي،

<sup>(</sup>٢) هكذا جاء في المخطوط ، ولعل فيه سقطا أخل بالمعنى ، وربما كان صواله : الا مالا بسأل ٠

وانه لا يهم بريبة يفعلها ماعاش ، وانه لا يغدر ولا يخون ، وانه لا ينطق . الا بما لا ( يؤاخذ )(١) عليه ، وانه لا يرهب في جميع امــوره الا الله . وحده لا شريك له ، ثم انشأ يقول :

انسا ابن معد يكسرب خدير البشر في البشر فينا أبينا (٣) الحير مع شر شمر شمر شمر تا نحسلي اذا شئنسا وان شئنسا نممسر اني ورب المنتسسات للشجسسر والمسسيلات بالسجال المنهمسسر لآخسذ في بمسا بسسه الأب شمعر

وما بـــه الأســود في القـــول نشر

من تركي َ الغـــدر ومن لا يستقر (٤) عنــد يدي مـن بدوهـــا والحضر (٥)

وصمتي الدهر عن القول الهتر وبسندلي المسال لتسال التسال العسر

المتسرب السداني وللنائي المطر (١)

<sup>(</sup>١) كلمة مطموسة لعل هذا هو الصحيح فيها ٠

<sup>(</sup>۲) « أبينا » بدل من معد يكرب ·

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: شر الشمر ، والالف واللام زائدان ، وشرشمر

<sup>..</sup> بتشدید راء شمر ب: أی شر شدید کما فی القاموس : ۱۳/۲ ۰

<sup>(</sup>٤) كذا في الاصل ، ولعل الصحيح « بمن لا يستقر » •

<sup>(</sup>٥) وزن البيت غير مستقيم ٠

<sup>(</sup>٦) المطر: الذاهب في الارض ٠

حتى أحوز منتهى [٤٦ق] ساوي العرر (١)

آلیت ان طـــال بقــــائی أو قصــر

لا أنسوى الغدر اذا غيرى غيدر

ولا أخرون أحرداً من البشر

هاتسك نسارى في البقساع تسستعر

لطارق الليل اذا الليك ادكسر

من شا. [ ء ] فضلى فالي ً يتسدر

ولست أخسى أحداً ممن كسبر

في باطين الملك ولا فسيا ظهير

الا المليـــك المستعــان المقتـــدو مسخر ً الشمس لنا مع القمر

فيقال: انهما لم يزالا على ما وصفا به أنفسهما ، وانهما ما سئلا قسط شيئا الا جادا به وبذلاه لسائلهما اياه ، وفيهما الاشعار الكثيرة للأعشى ولغيره ، ملنا عنها في خبرهما وخبر أبيهما الى التخفيف ، اذ الحاجة من ذلك انما دعت الى ما شرحناه .

وبلغنی \_ یا امیر المؤمنین \_ ان حجر بن عمرو المقصور بن الحارث آکل المـرار<sup>(۲)</sup> ، دخلت علیـه کاهنتـه ذات یوم ، فقالت لــه : أ بأذن

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط ، ولعل الصحيح : « شأو الغرر » ، والشأو : الغاية ، والغرر : الشرفاء ٠

 <sup>(</sup>۲) قال نشوان الحميرى فى كتابه « منتخبات من شمس العلوم :
 ۹۷ ما نصه :

<sup>«</sup> سمى بذلك لانه غزا الى عمان فبلغ ذلك الحارث بن الاهيم بن الحارث الغسانى فأغار فأخذ أموالا كثيرة لحجر ، وقينة من أحب قيانه اليه ، وانصرف ، فقال للقينة : ما ظنك بحجر ؟ فقالت : لا أعرفه ينام الا وعضو منه يقظان ، وليأتينك فاغرا فاه كأنه بعير أكل مرارا ، فان رأيت أن تنجو بنفسك فافعل ، فلطمها الغسانى ، فما لبثوا أن لحقهم حجر ١٠٠٠ الغ ، •

منك أتكلم ايها الملك ؟ فقال لها : قولي ما علمت ، فقالت له : والسما[م] ذات البروج ، وما اشتملت عليه أرحام ذوات الفروج ، لقد نسّئت نبسأ وعلمت خبراً ، فان أعظمها خطرا ، وأبعدها نظرا ، واكثرها نفعا وضرراء يسفك دمّه أشر ها اناساً ، وأغشتها كاساً ، فاظعن ايها الملك العظيم يمن ساحة الأذلّين أسد وتميم ، قال : فأطرق حجر بن عمرو المقصور ابن الحارث آكل المرار الكندى قليلا ، ثم رفع رأسه وهو يقول :

من يأمــن اليـــوم أو يعيش غــــدا

أو مسن يرجسي خلوده أبسدا

ينفد ما نحن فيه عدن كثب

فی اثر من قد مضی ومن نفدا

حــدَّث عن آكل المـــرار أبي

عمرو" وعمرو" مضى ومسا خلسدا

بأنه قسد رأى نمسانة

قد ملكوا الارض كلها عددا

وشاهدين الخليل يتسلو عملي

جرهــم وحيــاً منز ًلاً وهـــدى.

وقد رأى [ من رأى ](١) زهير ومن

أخسسره اتسه دأى لسدا:

والمرء لقمان [قد] (٢) سمعت (٣) به

شاهده وهمو يحمل اللُّهُ دا (٤).

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها الوزن والسياق ٠

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها الوزن ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط ، ولعل الصحيح « سمعت بمن » ·

<sup>(</sup>٤) لما بعثت عاد لقمان الى الحرم يستسقى لها ثم هلكت 'خير لقمان. بين بقاء سبع بعرات سمر ٠٠٠، أو بقاء سبعة أنسر كلما هلك نسر خلف. بعده نسر فاختار النسور وكان آخرها لبدا » القاموس: ١/٣٣٤٠

فيمن عليها مخلّداً أحدا

ان كل مسمعي ورابسي بصري

وكل شميء اذا انقضى أمما

فهل ملكت الخليسط مسن مضر

تميم والحي بعدها أسمدا

وعامراً لم أدع لهما سنداً

يفتهم (١) سطوتي ولا لبَــدا

وايما معشر سمعت بهمم

لمسًا تدس (٢) عنوة لهم بلمدا

ان قتلوني ففي امـرىء القيس أن

يحتاج (٣) بالخيـــل والرجــال غــدا

ينزلهـــا حيث لا تبيت ولا

يصبح (٤) الاطرائق قسددا

فبلغنی \_ یا امیر المؤمنین \_ ان حجر الملك ما لبث بعد ذلك الا قلیلا حتی قتله بنو أسد ، فكان من امریء القیس ما كان فی قتله ایاهم طلبا بثأر أبه ، وفی ذلك یقول :

يا دار ماويتَـة (٥) بالحـائل

[ ٤٧ ق ] فالستَّهب فالحبتين من عاقل

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط ، ولعل الصحيح « يفيتهم » أو « نفتهم » •

<sup>(</sup>٢) لعل الصحيح « أدس » •

<sup>(</sup>٣) ربما كان الصحيح «يجتاح» •

<sup>(</sup>٤) لعل الصواب « تصبح » ٠

<sup>(</sup>٥) في المخطوط « ميةوية » والتصحيح من الديوان : ١٥١ ·

صنم صداها وعفا رسمها

واستعجمت عن منطق السائل ِ قَولا لذُودان (١) عسد العصا

مساغر کم بالأسسد الباسسل . قد قرت (۲) العینسان من فقعس

ومن بني عمـــــــرو ومن كاهـــــل ومــــن بني بكـــــر بن ذَودان اذ

يُقلب أعلهم على السافل

يطعنهم سُلكي ومخلوجةً

كــرَّك لأمَـــين عــــلى نـــابل

يتركهم صرعى لمدي معسرك

أرجلهــــم كالخشــُـب الشـــائل

والخيـــل أسراب كرجـــل الــــدبا

أو كقطــــا كاظمـــة الناهــــل<sup>(٣)</sup>

وله في ذلك أشعار كثيرة لم نشرحها ، اذ فيما شرحناه كفاية •

وبلغنی \_ یا امیر المؤمنین \_ ان همدان بن اوسلة بن مالك بن اوسلة ابن ربیعة بن زید بن كهلان (٤) ، أقب ل علی بنیه وقد كبر سنه وضعف بصم ه و كل مسمعه ، فقال :

<sup>(</sup>١) في الديوان : دودان \_ بالدال المهملة •

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: فرق ٠

 <sup>(</sup>٣) تختلف رواية الديوان كثيرا عن الاصل ، وفيها زيادة لم
 يروها الاصمعى •

 <sup>(</sup>٤) في النسب هنا مخالفة لما ورد في الاشتقاق : ١٩٩ ونهاية
 الارب : ٣٠٣/٢ ٠

يا بني • ان أباكم ادرّع الزمان ليبتليه ، فأبلته أيامه ولياليه بأحوال. ثلاثة مثل ثلاثة أنجم تتبع بعضها بعضا للافول ، أما الصبا وشرخه فاولاهن، واما الشباب واعتداله فالوسطى منهن، وأما الشببالنازل والهرم فلاخراهن، ثنتان قد أفلتا بما حوتاه لي ، وثالثتهن آفلة بما خلفتاها لها مني ، ثم انشأ. يقول :

بني من لهم يحز للدهر معتبرا له ففي شيخكم همدان معتبر أستقبل [ الدهر ] (۱) اذ لم يعس (۲) باقله (۳)

وهناً وا[ذ] () ليم يخنه السمع والبصر

وباللفذة امتساشا فيعتجسسر أرخت عليه صراوف الدهسسر كلكلهسا

وكلكل الدهر لا يسقي ولا يسدر

عنمه ولم يُقْضَ من زلفا تهمما الوطر بني من عاش منكم سموف يفقم مما

فقـــدت' مني ومـــن أودى بـــــه الخـــبر

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ٠

<sup>(</sup>٢) عنسا يعسو : صلب أو كبر ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط ، ولم نهتد الى معنى مقبول له ٠

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: مستهلا ٠

ينجاب شمرخ الصما عنمه وشمرته

أجل ويبضُ من مسودًه الشعر

ويرتدى بردائى حـــــين يبلــغ مــــــا

بَني الخفط اوصيكم بجاركسم

ما دام فـــى الارض منــــه العــــــــين والأثر

يقال : ان عين المرء حياته والأثر نسله .

وقبومكم فضتّلوهم انهم لكم

نعم المسلاذ ونعم الكهف والوزر

لا تأمن العصم الا في معاقلهــــا

والطير تؤمنها الاعشا[ش](ا) والوكن

والليث بولا عرين الخيس يكنف

مــا كان لليث مرقـــاد ومنتــظر"

هماتما وصاتى فأتلوهما وغميركم

بني يجهسل أنتى يطلم الثمس

يقول: انكم ليس بخفي عليكم الرشد ولا الصواب من حيث يصبح لكم •

وبلغنی \_ یا أمیر المؤمنین \_ ان جشم بن حُبْران (۲) بن نموف بن همدان لماحضرته الوفاة أقبل علی ابنیه حاشد [ ٤٨ ق ] وبکیل ، وهموی یقول :

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ٠

<sup>(</sup>٢) أسماه بمثل ذلك في الاشتقاق : ٤٣٠ ، وفي نهاية الارب : ٢٠٠ « خبوان » ولعله تصحيف ٠

وصبكما أبوكما الروجسم

فليس ذ [ و ] جهسالة كمن علم

الصدق باد ويه تهدى الأميم

معالم الوشد اذا الرشيد ادلهم

ان رمتما السيؤدد في الناس فهمم

يستودهم من يعتليهم في الكرم

في حسب (١) من عصره وفي أمه

يقرى اذا ما طارق الضيف ألم "

في ليلة حفَّت بأهليهــــا الظلــــم من سُنَّة غَسْراؤها ذات الاجم (٢)

أكثر من باشرها لما ينم

من الطــوى والقــر ً فيهــــا والاكم

وان دعيها الداعي لمكروه عظهم

من نازل وهنا عملي الحي هجم

اجابــة كالليث من تحـت الاجــم وارقـد (٣) مثـل الشــهم يأتم الهم

حتى اذا القصطل منها و (المتم)(٤)

بصارم يترك أفواخ القمم

تطير مثل الزاق (٥) أو مثل الحلم

هـــذا وان قيل ألا من للهمـــم

<sup>(</sup>١) في المخطوط: حثيب ٠

في المخطوط: الانجم • (٢)

ارقد \_ بتشديد الدال \_ : أسرع ، والشهم : الفرس النشيط • (٣)

لم نهتد الى قراءة صحيحة لهذه الكلمة • (()

<sup>(</sup>٥) كنذا في المخطوط: ولعل الصحيح: الزاغ، وهو الطائر المعروف الذي بشبه الغراب •

وللغرامسات وللسراى السَّنم (١)

وللمجازات وايصال الرحم (٢)

وللالد الخصم ان لم يحتكم

قسام لهسا بالسكل من ذاك وزم

أمر الجميع ولدى الكل حلم

ولم يرغ عن قصدها ولم يجم (٣)

في كل منا حاول من أمر ورم (٤)

ذلكما السيد والسعدل الحسكم

ذلكما الركن السذى لا ينهدم

ذلكما المأمول والليث الغطَم (٥)

ذلكما المهيوب في ذات القُحمَ (٦)

ذلكما السيف الذي لا ينثلم

ذلكما الرمسح الذي لا ينقصم

ذلكما الرأس الذي اعتم وتم (٧)

قال فلما سمع حاشد وبكيل هذا الشعر من أبيهما قال حاشد لبكيل:

<sup>(</sup>١) السنم: كناية عن علو القدر: رجل سنيم: عالى القدر، وهو سنام قومه: أي كبيرهم •

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: الدحم •

<sup>(</sup>٣) جم الفرس وأجم : اذا ترك ٠

<sup>(</sup>٤) رم : أصلح وعالج ٠

 <sup>(</sup>٥) في المخطوط بالظاء المعجمة ، والغطم : البحر العظيم • الرجل الواسع الاخلاق •

 <sup>(</sup>٦) القحم من الخصومات : ما يحمل الانسان على ما يكرهه ،
 وقحم الطريق : مصاعبه •

<sup>(</sup>V) في المخطوط: اغتم وثم ·

أتجيبه قبلي [ أم ] أجيبه ؟ ، قال بكيل : بل أنا اجيبه قبلك ، وقام قائما بين يديه وهو يقول :

يا واحسدا مسا مثله من واحسد

متوج على العماد ماجد

أوعيت مــــا قلت فغــــــير زاهــــــد

في حسوزي الفخر برأي راشد

شييدت لى السؤدد بالقواعيد

ولاخى ذى المكرمات حاشمه

فسوف نبيسه مسع المحافد

للككرم العمالي وللمحامسد

بنیان من قد ساد کل سائد

وفاز بالسودد والفوائس

من الوصايسا الزهر في المسانسد

حُفظُن عن قرم كريم الوالد

موطى الجناب شيظمي الساعد

اني ورب القنف(١) الرواعسد

والستّق الشمخ (كـذا) والرواكد

لباذل برغم أنف الحاسد

بر ي كالادسين والابساعسد

حتى انتهى حيـدا(٢) من الاجــاود

في كل ناد دمث المساهد

<sup>(</sup>١) القنف: السحب الكثيرة الماء •

<sup>(</sup>٢) الحيد: ما نتأمن الشيء ٠

مسن رائسب وصسمادر ووارد

وتلك نسارى شبها لى واقسدى في شبر ف من ظساهر الصعايد

للطارق الضاوى الملم القاصد وان دعست للعسدو الحساقد

ثرت اليه كالهزبر الراصد

للهام والاعتاق والساواعد

قال : فلما سمع جشم هذا الشعر من ابنه بكيل جزاه خيرا ، وأومى الله بالجلوس فجلس ، وقام [ ٤٩ ق ] أخوه حاشد بن جشم واندفع ينشدن وهو يقول :

جزيت خميرا أيهما البه [ ٨ ] ول'

من والـــد أشــكالــه قليـــل

في يعرب وهي لنسا اصلول

بهسا مككنسا وبهسا نصبول

وأنت أنت قبلهـا(١) المسامول

الماجسد المتسوج الجليسل

تعنبو لسيامي عقلبك الاصبول

وقولك المتبع المقبول

ورأيك المستحصد (٢) الاصل

قد قبال ما قد قالمه بكيسل

 <sup>(</sup>١) كذا في المخطوط وله معنى مقبول ، ولعل الصحيح : قيلها •

<sup>· (</sup>٢) المستحصد: المستحكم الصنع ·

وحاشيد يقبول ما يقسول إنسى أنسا المؤمسال المسسؤول عندي لطلاب الندى الهول' من العطايب ولها التفضل وخميري المنظر الممسدول لكل من حان لها النزول احتى حث لها التحسل والرحب والسهيال والتأهال والانيس منيي والقيرى المعلسول عندي ولا يغتال جاري(١) الغــول انى لجىسادى حافظ كفىل' وعنيه ميا شقيله وجارتي خاؤها مسدول طرفي فسا دونها كلسل \_\_\_ا آمنــة تقـــل

بحبث لا ربسع ولا ظلموله هــــــذا وان فاحــــأ خنشــلىل(٢)

بمعضيل ميا دونيه مميل

ولا لأمن دونسب سبيل

ثـرت كأنى بـازل صـــؤول

في المخطوط : حادي ٠ (1)

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: خنسليل، والخنشليل: البعير السريم والضخم الشديد ٠

وفي يميني صــــــــــارم مصقـــــــول.

يزيل ما شها [ ء ] ولا يرول

والنّقع كماب والسردى يجسول

قال : فلما سمع جشم هذا الشعر من ابنه حاشد جزاه خيرا ، وأومى له بالجلوس ، ثم قال لهما :

أنتما الازد وهمدان ، فانتما بيت الشرف من كهـلان ، لـكما العديد. الاكبر ، وبكما تعز كهلان وحمير ، قومكما الاعزون ، وأولادكما الاكثرون. الماقون ، ثم أنشأ يقول :

لا الازد الا ميازن لا لا ولا

همــدان الا حاشــد وبكــل

ولباب كندة الاشاوس في الذري

ولكل بيت ذروة وسلمل

وكذاك حمير في عريب ملكمها

وبنو عريب للملؤك اصبول

ويقال : إنه كان كاهنا ، وانما تكلم بهذه الابيات فيما انتهى اليسم من نمو هؤلا[ء] الذين ذكرهم •

وبلغنی ان أدد بن مالك بن أدد بن زید بن كهلان (۳) \_ ومالك هور مذحج \_ أقبل على بنيه عند حضور الوفاة فقال :

<sup>(</sup>١) العقرئس: الاسد ٠

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط ، ولعله من مشتقات « ربحل » ·

 <sup>(</sup>٣) يختلف النسب هنا عما ورد في منتخبات من شمس العلوم ::
 ١ ، ونهاية الارب : ٣٨٠ ٠

ان الذي عرف الدنيا وجربهــــا

من قـــل أن تعرفوه ــ ويكم ــ اد د'

أفني لالك الكاتي سلفن ولم

تسميفه من بعدهما أيامهما الجدد

يَني اني حلبت الدهر أشــطره

فما عداني منهما الشرعي والشهد

وقد صحبت رجالا كنت آملهم

أن يخلدوا لى فما عاشــوا وما خلدوا

بَني ً ان خيـل أمس اليوم ســــالمنى

فليس يؤمنني مميا أخاف غمم

بَني ً لا تبتدوا قوما بمظلمة

وفى عــداوة من عــاداكم اجتهــدوا

لا تحسدوا الناس ما اوتوا وما رزقوا

من الثرا [ ء ] فحظ الحاسب الحسب

صونوا العسيرة وارعوا حق جاركم

فالجار أقرب من تنسدى اليه يد

شبوا لطارقكم تارا يدوم لهسا

نور به يهتدي الطر اقبة القُصُدُ

فان أكرم نار الحي [٥٠ ق] ما ظهرت

على الفجاج وباتت ليلهنا تقد

وصَّيْتُكُم فاحفظوا عنى الوصَّاة ولا

تبغوا سيواها ففي استعمالها الرشد

وبلغنی أن مذحج حفظت هذه الوصیة وثبتت علیها ، وكذلك قبائلها العریضة ، تتباری مذحج حیث كانت فی استعمال ما وصاهم به أبوهم أدد ، من الایجاب للعشیرة ، واسدا [ ء ] الجمیل الی الجار والحفظ والمراعاة له ، وترك البدء بالظلم والعدوان ، واجتهادهم فی العداوة لمن عاداهم ، والصبر علی ما یبتلون به من الفتنة ، والاكرام للضیف ، وتقبول العرب اذا وأت نارا عظیمة : نری نارا عظیمة نری نارا كأنها لاحد مذحج ، وفی ذلك يقول قائلهم :

نُعْظِم النار اذ [ ١ ] النار التي

شبها عنس خبت أو صعصعـــه

لقدور كالزبى راسسية

وجفاف كالجوابي مترعسه

تصدر العالة والاضياف في

کل یوم وهی عنهسا مشسبعه

أيها الساعي على آثارنا

نحن ممن لسبت أن يسمى معه

نيحن أود حين تصطبك القنا

والعبوالي للعبوالي مشبرعه

يُقال : ان هـنا الشـعر لصـلا [ ء ] ة بن عمرو المذحجي ، وهو اللذي يعرف بـ « الافوه الاودى » ، وتصديق ذلك قوله :

نعظم النبار اذا النار التى شبها عنس خبت أو صعصعه

وقول القطامى :

اذا استوى لطارق ليل مثل نار الحباحب (١)

الا انما نميران قيس اذا استوى

<sup>(</sup>۱) ورد البيت بهذا النص في الاصل منسوبا للقطامي ، وورد في السان العرب : ۲۹۷/۱ منسوبا للنابغة ، وفيه : « اذا شتوا » بدل « اذا استوى » ٠

وما زالت العرب تذم قيسا الى مثل ما نسبها اليه قائل هــذا الشــعر ، من خفوض نيرانها وخفوها عند بدو نيران غيرها .

وبلغنی \_ یاأمیر المؤمنین \_ ان طبا بن الغوث ، والغوث اسمه زید بن مالك بن ادد \_ ومالك هو مذحــج \_ عمر عمرا زاد عــلی نیف وأربعمائة \_ سنة ، وبلغنی انه أقبل علی بنیه وهو یقول :

عمرا وجاوزت المئين الاربعا

وسُلِمت أسباب الشبيبة أجمعها

ولحقت أيام الجديس وحربهــــــا

طسما سُنَيَّة ما حللنا لعلعا

والصعب ذي القرنين كنت لجده

خدنا وزرت أباه طفيلا مرضعيها

ولقت لقمان بن عاد حامسلا

بقوارع الاحقاف نسيرا ميفعيا

ولقد شهدت من الزمان عجائها

من شــــا أبيُّنها له أو يســـمعــــا

فليأتنى مسستخبرا فأنسا السذى

أفنت لياليم القرون التبَّمما

أ'مما متى أحصيتهما وعددتهما

ألفيتهما أمما لعمرك أربعها

ما ان اسائل عن صديق منهم

الا وقيل: سألت عمن ودعــــــا

أبني هل تجدون لي من مهيع

غير الردى فأسير ذاك المهيعا

لاهمل وماذا يأمن اليفن الذي

يمسى ويصبح كالحنية خروعا (١)-

(أثفمت لمته )(٢) بياضا بعدما

عُمُوامًا أقول لبكم وأوصيكم بنه

ان الوصيــة يحتــويهــــا من وعي

كونسوا لجساركم وللضيف الذى

أمسى بساحتكم جنابا ممرعنا واذا أتاكم صارخ من قومسكم

فاستعوا اليبه مزمعيين معياً معيا

لا تقبلوا همجا<sup>(۳)</sup> کغزلان الشری

بشنتى يهيسم اذا يروح المرتعسا

عز العشيرة في جماعتها التي

لما تجد فيها الاعادي مطمعا

قوله: « والصعب ذو القرنين » [ ٥١ ق ] يريد بـ ه ذا القرنين الذي ذكره الله تعالى في محكم كتابه ، واسمه عند العرب « الصعب » ، وهو ابن الدكر بن هائل بن ربيعة بن الغوث بن ادد بن زيد بن كهلان (٤) ، ذكره

<sup>(</sup>١) اليفن : الشيخ الكبير ، والخروع : لين المفاصل ٠

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: ثغمت لمتيه ٠

<sup>(</sup>٣) الهمج: الرعاع الحمقى ، ومَن لا خير فيه ٠

<sup>(</sup>٤) قال نشوان في منتخبات من شمس العلوم : ٨٥ - ٨٥ « اختلف في ذي القرنين السيار الذي بني سد ياجوج وماجوج وذكره الله تعالى في سورة الكهف ، فقال قوم : هو الاسكندر بن فيلبس اليوناني الذي بني الاسكندرية وقال آخرون : ذو القرنين هو الهميسع بن عمرو بن =

البيد (١) بن ربيعة الكلابي (٢) في شعره الذي يقول فيه :

علت اللسالي أيهما وممزقا

والتُبَعَيْن وفارس اليحمـــوم

والصعب ذي القرنين أصبح ثاويا

بالحنو في جدث هناك مقيم (٣)

الحنو حرش ، ويقال : قبر ذى القرنين بالحنو ، وقد ذكره حكيم بن عياش الكلبى يفتخر به وبنسبه ويعدده فى الملوك من قومه فى شمره الذى يقول فه :

= عريب بن زيد بن كهلان ، وعن على بن أبى طالب وعبدالله بن عباس : ذو القرنين هو الصعب بن عبدالله بن مالك بنزيد بن سدد بنحمير الاصغر ••• وقال آخرون : ذو القرنين هو تبع الاكبر بن تبع الاقرن وكان ملكا عظيم الملك ، وقال آخرون : ذو القرنين هو تبع الاقرن ملك من ملوك حمير وله وقرناه أشيبان فسمى بذلك الاقرن وذا القرنين » :

وللمؤرخين في تعيين اسمه ونسبه وتاريخه اختلاف كبير لا نستطيع تلخيصه ، ويراجع في ذلك نهاية الارب ٢٩٨/١٤ ، والبداية والنهاية، ومروج الذهب ، وسيرة ابن هشام ، وسائر التفاسير ، والمجلد الاول من مجلة ثقافة الهند ، وحرف الذال من موسوعة « لغت نامه » الفارسية والجزء الثامن من الاكليل : ٢١٧ -

- (١) في المخطوط: ليث ، وهو تصحيف واضح ٠
- (٢) في الاصل المخطوط: الكلاني ، وهو من أخطاء النسخ •
- (۳) ورد البیت الثانی فی منتخبات من شمس العلوم ۲۱ و ۸۵، وقبله کما فی ص ۲۱:

لو كان حي بالحياة مخلداً في الدهر خلده أبو يكسوم

أَلَم تَكُنَ المَلُوكَ [مَلُوكَ] (١) قومي بنو ما[ء] (١) السما[ء](١) وتُسَّعُونَا

وذو الافضال جفتة في ذراها

وذو القسرنين رأس السائحينا

وقد ذكرته العرب بمثل ذلك في كثير من أشعارها .

وبلغنی أن أود بن مالك كان من حكما[ء](۱) أهل زمانه ، وكلن سيدا مطاعا فی قومه ، وبلغنی انه عاش دهرا طويلا ، وعمر تحتی ضعف. بصره وقصرت خطاه وكل سمعه .

وبلغنی \_ یا امیر المؤمنین \_ انه أقبل علی بنیه یوصیهم ، وهو یقول : أو د ' \_ بَني ' \_ أبوكسم' أودی بسه صرف' السزمان وریبسه فتسسأو دا والدهـر غشتی ناظـریه فــــلا یری

بهما الضحم الاظللاما أسيودا

مسا ان يعي الا اذا قُسرِعت لسسه واذا يميسل الى المحسدث أصيدا (٢)

ويقال: انه من الكبر الذي قد علاه يكون شبه الساهي ، اذا جلس ما يكاد يحس شيئا الاحين تقرع له العصا باخرى مثلها ، وفي ذلك يقول القائل:

لذى الحلم قبل اليـوم ما تقــرع العصــا ومــا عـُلـّـــم الانســان الا ليعلمـــــــــا

#### رجع القول الى الشعر الاول:

أبنني من أحصى السندى أحصيتُ ... . مما طسواه من سسنيه وعسد َدا

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ووزن الشعر ٠

<sup>(</sup>٢) أصيد: أمال عنقه ٠

يمسى كما أمسى ويصبح مثلما أصبحت منحني الفيقار (١) ( النددا )(٢) أَبَنِي أَن نقسل (٣) الحمّسام أباكم عنكيم وغيودر في الضريح مميددا كيونوا لضفكم ربيعها صادقها فالضيف بخر ميا رآه اذا اغتيدي واذا أتاكيم صارخ مين قيومكم يدعوكسم لسلائهم مستنجسدا فاسمعوا اليهم مهرعمين لتمدركوا فيهم بسعكم العملا والسوددا وبلغني \_ يا امير المؤمنين \_ ان مراداوصي بنيه فقال لهم:

يا بَني َّ ان الناس لكم اثنان : صديق معين ، وعدو مبين ، فاعرفوا للصديق صداقته ، واعرفوا للعدو عداوته • أما الصديق فأعنوه وانصروه مظلوما ، وأما العدو فاخذلوه محالفا ، واقتلوه مخالفا ، ولا تأمنوه مسللا ، ولا تتركوه حربا ، ثم انشأ يقول :

بنَى ً لقدد عوتك له ج يدل عسلى الصيرة والرشاد بني وهــل أن يدعــو بنـــه الى غيي المكارم والسيداد وهمل وليد وأي من والسديه المه غسر المحسية والسوداد بني ً تأمَّمـــوا(٤) فالنــاس شــتي 

<sup>(</sup>١) في المخطوط: القفار •

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط ٠

في الاصل المخطوط: أنقل ، والهمزة زائدة كما لا يخفي • (٣)

كذا في المخطوط ، وتأمموا : تقدموا • (٤)

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: معه ، وهو تصحيف ، والمقة : الحب والود ٠

وأوفسوا كيلهسم بالصاع صاعبا ولا تُبقوا على حضر وباد من الأعدا[ء](١) فالبقيا عليهم يزيدهسم التمادي في التساد بني هي الوصية فاحفظ وها

لكم في ارض [ ٥٧ ق ] والدكـــم مرادي وبلغني ــ يا أمير المؤمنين ــ ان الحارث بن كعب لما حضرته الوفــــاة

وبلعسى ــ يا أمير الموملين ــ أن الحارث بن تعب لما حصر له الوقــــاه أقبل على بنيه وهو يقول :

بَنيَ اهتدوا [في](١) ما اهتـــديت سبيله نادا ا

فأكر أم ](١) هـذا الناس من كان هاديا عنت (٢) زمانا لست أعلم ما الهـدى

وقد كان ذاكم ضلَّةً من ضلاليـــــا

فلمـــا أراد الله رشــــدي وزلفـــتي

أضاله (۱) سبيل الحق لي وهدانيا

فألقيت عني الغي للرشد والهددي

وصرت' الى عيسى بن مسسريم هساديا

رشیدا فسمیانی المسیح حسواریا بنی ً انقسوا الله السدی هستو ربکسم

براكـــم لـــه فيماً برا وبرانيـــا

لنستدفيع السلوى به والدواهيا

بهـــا يهتـــٰدي مــن كان للوحي تاليـــا

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها التصحيح ٠

<sup>(</sup>٢) عنيت \_ بالبناء للمجهول \_ اشتغلت ·

بني صحبت الناس تسم خبرتهم فأفضلهم ألفيت من كان واعيا فأفضلهم ألفيت من كان واعيا وألفيت أسناهم محسلا ومنصبا وشيدا عن الفحشا[ء] والافك ناهيا وألفيت أوهاهم لدى كل مسرة مضلا لفسلال العشيرة غاويا بني احفظوا للجار واجب حقه ولا تسلموا في النائبات المواليا وشبوا على فسرع البقاعية ناركم ليأتيها (١) الضيف الذي بات ساريا ولا تبدأوا بالحرب من لم يكن لكم من الناس للعدوان والظلم باديا ومهما از درعتم (٢) \_ يا بني وانه وانه والكلم الذرعتم (٢) \_ يا بني وانه وانه والكلم المناس المعدوان والكلم باديا

(قال أبو يوسف يعقوب بن السكّيت : هذا آخر ما وصل الي من تاريخ ملوك العرب الاولية من بني هود وغيرهم ، لأبي سعيد عبدالملك بن [قريب] (٣) البلعكي الاصمعي ، الذي أقطعه عليه المأمون أراضي أميرية الكرخ الغربية ، وقد تم استنساخا في عاشر شوال سنة ثلاث واربعين ومائتين ، ويتلود كتابه في الخيل ) •

### [ نجز استنساخا وتصحيحا وتحقيقا في عاشر صفر سنة ١٣٧٩ هـ ] [ والحمد لله رب العالمين ]

<sup>(</sup>١) في المخطوط : لياتها •

<sup>(</sup>٢) ازدرعتم: زرعتم ٠

<sup>(</sup>٣) زيادة لم ترد في الاصل ٠

### الفرارس

- ١ \_ فهرس مطالب الكتاب ٠
- ٢ \_ فهرس الأيات المباركة
  - ٣ \_ فهرس القوافي ٠
    - ٤ \_ فهرس الاعلام .
- فهرس القبائل والبلدان
  - x فهرس المراجع .

## ١ - فهرس مطابب السكتاب

| الصفحة  |   |     | 1       |       |       |       |        |        |       |            |        |                   |
|---------|---|-----|---------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------|--------|-------------------|
| ھ _ خ   | • | •   | •       | ٠     | •     | •     | •      | •      | •     | •          | •      | المقدمة           |
|         |   | يخ  | . و تار | بومها | : مفع | «     | العرا  | » ٿ    | ۔ کد  | دير ـ      | ـ تصا  | -                 |
|         |   | _ 3 | تعربا   | ومسا  | بة    | وعار  | بائدة  | ب : ب  | العرد | 1 <u> </u> | بروزه  |                   |
|         |   |     | سمعى    | الاص  | مسة   | ترج   |        | لعرب   | د ۱   | ية بلا     | جغراف  | -                 |
|         |   | - 6 | لناسيخ  | بت اا | السك  | ابن ا | جمة    | ـ. تر- | اته ـ | , مؤلف     | هرس    | •                 |
|         |   | (   | لكتاب   | يها ا | بع عا | ی ط   | غة الت | لنسخ   | ف ا   | ـ وص       | کتبه ـ | •                 |
|         |   |     |         |       |       |       |        |        |       | _          | خاتمة  | -                 |
| ٣       | • | •   | •       | •     | •     | ٠     | •      | •      | •     | •          | لف     | مقدمة المؤا       |
| ٣       | ٠ | ٠   |         |       |       |       |        |        |       |            |        | أول ملك           |
|         |   |     |         |       |       |       |        |        |       | -          |        | سب قحط            |
|         |   |     |         |       |       |       |        |        |       |            |        | قحطان : ن         |
|         |   |     |         |       |       |       |        |        | _     |            |        | يعرب: ﴿           |
|         |   |     |         |       |       |       |        |        |       |            | -      | العمالقة          |
|         |   |     |         |       |       |       |        |        |       |            |        | ' <u>ش</u> جب : ، |
| 18 - 14 |   |     |         |       |       |       |        |        |       |            | *-     | عبدشمس            |
| 17      | ٠ | •   | •       | •     | •     |       |        | -      |       |            |        | توزيع المنا       |
| ١Ÿ      | • | •   | •       | •     | ٠     |       |        |        |       |            |        | وصية حم           |
| 19      |   |     |         |       |       |       |        |        |       | -          | _      | الهميسع و         |
| ۲٠      |   |     |         |       |       |       |        |        |       | _          | , .    | زهير بن .         |
| ٧١      | • | •   | •       | •     | •     | •     |        |        | **    |            | _      | عريب بن           |

|             | 44 | • | • | • | • | • | •     | ىرە     | وشه   | صيته   | : و   | ريب    | بن ع           | قطن   |
|-------------|----|---|---|---|---|---|-------|---------|-------|--------|-------|--------|----------------|-------|
|             | 44 | • | • | • | • | • | •     | مزء     | وش    | صيته   | : و   | قطن    | ث بن           | الغوا |
|             | ٧٤ | • | • | • | • | • | •     | ٠       | ٠     | •      | ٠     | نوث    | ، بن ال        | وائل  |
|             | Y£ | • | • | • | • | • | •     | •       | •     | •      | ٔئل   | بن وا  | ئىمس           | عبدا  |
|             | 41 | ٠ | • | • | ٠ | • | •     | •       | •     | •      | •     | رعة    | . بن ز         | شدد   |
| <b>YY</b> - | 47 | • | • | ٠ | ٠ | • | •     | مره     | وشا   | صيته   | : و   | ائش    | ث الر          | الحار |
| ۰۳۰ -       | ۲A | ٠ | • | • | • |   | شعره  | بته ونا | وصب   | ماله و | : أع  | لمنار  | <b>بة</b> ذو ا | ابره  |
|             | 49 | • | • | • | • | • | •     | •       | •     | وم     | الر   | و فئات | وحام           | سام   |
|             | ۲۱ | • | • | • | • | • | •     | •       | نه    | وصيا   | : 4   | ابرها  | و بن           | عمر   |
|             | 44 | • | • | • | • | • | •     | مره     | وشب   | ىيتە ؛ | وص    | رو:    | بن عم          | تبع   |
|             | 45 | • | • | • | • | • | •     | •       | ٠     | •      | ٠     | تبع    | انِ بن         | حس    |
|             | 45 | • | • | • | ٠ | • | مره   | وشه     | صيته  | : و    | سان   | ن ح    | قيس ا          | افري  |
| T4 -        | 40 | • | • | • | • | ٥ | وشعر. | سته و   | : وم  | سان    | , حس  | ل بن   | د الكام        | أسع   |
|             | ٤٠ | • | • | • | • | • | •     | ٠       | مر ه  | ، وشا  | صيته  | . : و  | بن زيد         | نبع   |
|             | ٤١ | ٠ | • | • | • | • | •     | •       | مره   | وشــ   | ىيتە  | : وص   | ينعم           | ياسىر |
|             | ٤٣ | ٠ | • | • | • | • | •     | عره     | ه وش  | خطاب   | : ر   | نواس   | ف ذو           | يوس   |
| •           | ٤٥ | • | • | • | • | • | •     | ٠       | ٥     | وشعر   | يته   | : وص   | ر عين          | ذو    |
|             | ٤٦ | • | • | • | • | • | •     | ٠       | •     | عره    | . و ش | وصيته  | مقار : و       | ذو ،  |
|             | ٤٧ | • | • | • | • | • | •     | ٠       | سر ہ  | و شـــ | ىيتە  | : وص   | حوال           | ذو    |
|             | ٤A | ٠ | • | • |   |   |       |         |       |        |       |        | مناخ :         |       |
|             | 29 | • | • | • |   |   |       |         |       |        |       |        | د ذو           |       |
|             | ٥٠ | • | • | • | • | • | •     | •       | مره   | وشہ    | صيته  | : و    | أصبح           | ذو    |
|             | 70 | • | • | • | • | • | يزن   | ذی      | بن بن | سيف    | على   | لطلب   | ة عبدا.        | و فاد |

| ٥      | ٦          | • | •  | •   | • | •    | كهلان يرســل الجيوش الى الاطراف    |
|--------|------------|---|----|-----|---|------|------------------------------------|
| ٥      | Y          | • | •  | •   | • | •    | جيش الى الحجاز والى نجد .          |
| ٥      | ٨          | • | •  | •   | • | •    | جيش الى الوادى ٠ ٠ ٠ ٠             |
| ٥      | ٩          | • | •  | •   | • | •    | کهلان : وصیته وشعره ، ، ،          |
| ۰ - ۱۰ | ٩          | • | •  | •   | • | مره  | زید بن کهلان : جیوشه ووصیته وش     |
| ٦      |            | • | •  | •   | • | •    | مالك بن زيد : جيوشه ورسله •        |
| ٦      | ۳          | • | •  | •   | • | •    | أيمن بن الهمسع يرثى مالك بن زيد    |
| ٦      | ٤          | • | •  | • 1 | • | •    | نبت بن مالك يرثى أيمن بن الهميسع   |
| ٦      |            | • | •  | •   | • | •    | الغوث بن نبت : جيوشه • • •         |
| ٦      | ٦.         | • | •  | •   | • | •    | الازد بن الغوث : ولايته على مأرب   |
| ٦      | ٦.         | • | •  | •   | • | •    | مازن بن الازد يرثى عريب بن زهير    |
| ٦      | Y          | • | •  | •,  | • | •    | النصر بن الازد • • • •             |
| ٦      | ٨          | • | •  | •   | • | •    | آل الجلندي                         |
| ٦      | ٩          | • | •  | •   | • | •    | مازن بن الازد يوصى ولده • •        |
| ٩      | ۹          | • | •. | •   | • | •    | ثعلبة بن مازن يرسل الجيوش • •      |
| Y      | <b>′•</b>  | • | ٠  | •   | • | ٠    | الاحمس ومن خرج معه • •             |
| ٧      | <b>'</b> \ | • | •  | •   | • | •    | ثعلبة بن مازن يوصى ولده  •   •   • |
| ٧      | Υ          | • | •  | •   | • | •    | امرؤ القيس بن ثعلبة • • •          |
| ·      | ·<br>'Y    | • | •  | •   | • | عر ہ | حارثة بن امرىء القيس : عمره وشب    |
| ·      | Ψ,         | • | •  | •   | ٠ | •    | عامر بن حارثة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠            |
| •      | 12         | • | •  |     | • | ٠    | زید بن عمرو ومن خرج معه ۰          |
| •      |            |   | •  |     |   |      | ويد بن سرو وس عرج سه ،             |
| ,      | 0          | • | •  | •   | • | •    |                                    |
| ٧      | ^\         | • | •  | •   | • | •    | سعامر بن حارثة : عمره وشسعره •     |

| YY.            | • | •   | •  | •   | •  | •     | •     | •      |         | عمرو بن عامر      |
|----------------|---|-----|----|-----|----|-------|-------|--------|---------|-------------------|
| .A• - YY       | • | •   | •  | ذلك | فی | ىرە ا | , وشہ | لقيس   | من ب    | الهدهاد وزواجه    |
| ٠٨ – ٢٨        | • | •   | •  | •   | •  | منها  | لأزد  | وج ا   | وخر     | خراب سد مأرب      |
| AY             | • | •   | •  | •   | •  | •     | •     | دان    | ى البا  | انتشمار القبائل ف |
| -4Y - M        | • | •   | •  | •   | •  | •     | تعره  | ته وش  | وصيا    | عمرو بن عامر :    |
| 94             | • | •   | •  | •   | •  | •     | •     | يا .   | ن عاد   | شعر للسموءل ي     |
| 98             | • | •   | •  | •   | •  | ٠     | ئىعرە | بته وث | : وص    | أقصى بن حارثة     |
| -4Y = 40       | • | •   | •  | •   | •  | •     | مكة   | من •   | لجرهم   | اخراج خزاعة ج     |
| 4.4            | • | •   | •  | •   | •  | •     | ئىعرە | نه وش  | وصيا    | عمرو بن لحی :     |
| 44             | • | •   | •  | •   | •  | •     | ئىعرە | بته ون | : وص    | الحارث بن ثملية   |
| 1+1-7+1        | • | •   | •  | •   | •  | •     | ىرە   | ، وش   | وصيته   | جفنة بن تعلبة :   |
| 1.4            | • | •   | •' | •   | •  | •     | •     | ه +    | : شعر   | الحارث بن جفنة    |
| 3 • 1 - 0 • 15 | • | •   | •  | •   | •  | ق     | الصع  | و بن   | وعمر    | عمرو بن الحارث    |
| ١٠٦            | • | •   | •  | •   | •  | •     | ابنه  | صی     | ث يو    | عمرو بن الحـــار  |
| \•Y            | • | •   | •  | •   | •  | •     | 5     | الاعر  | ارث ا   | مدح النابغة للحا  |
| ٨٠٨            | • | •   | •  | •   | •  | •     | •     | ابنه   | بوصی    | الحارث الاعرج ي   |
| 11•            | • | •   | •  | •   | •  | •     | •     | ن ابنه | ، يوصو  | عمرو بن الحارث    |
| 111            | • | •   | •  | •   | •  | •     | •     | •      | •       | الايهم يوصى ابنه  |
| ٠//٧           | • | •   | •  | ذلك | فی | معره  | ره وش | ، تنص  | 'يهم ثر | اسلام جبلة بن الا |
| -114           | • | •   | •  | •   | •  | •     | •     | لجبلة  | ئابت -  | مدح حسان بن       |
| -11.8          | • | •   | •  | •   | •  | •     | •     | ده ۰   | می ول   | ثور بن المرتع يوم |
| .111           | • | •   | •  | •   | •  | •     | •     | بنيه   | وصى     | واثلة بن كندة ي   |
| .777           | • | • 、 | •  | •   | •  | •     | •     | بنيه   | يوصى    | معاوية الاكرمين   |
|                |   |     |    |     |    |       |       |        |         |                   |

| 114   | • | • | • | • | • | • | عمرو المقصور : وصيته وشمره      |
|-------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|
| 14.   | • | • | • | ٠ | ٠ | • | معد یکرب الکندی یوصی بنیه       |
| 177   | • | • | • | ٠ | • | • | شعر للاسود بن معد يكرب •        |
| 174   | • | • | • | • | • | • | شعر لقيس بن معد يكرب            |
| 140   | • | • | • | ٠ | • | • | شعر لحجر بن عمرو 🔹 ٠            |
| 177   | • | • | • | • | • | • | شعر امرىء القيس فى أبيه •       |
| 144   | • | ٠ | • | • | • | • | همدان بن أوسلة يوصى بنيه •      |
| 14.   |   |   |   |   |   |   | •                               |
| 144   | • | • | • | ٠ | • | • | شعر لبكيل بن جشم • •            |
|       |   |   |   |   |   |   | شعر لحاشد بن جشم • •            |
| 140   | • | • | • | • | • | • | شعر لجشم بن حبران • •           |
|       |   |   |   |   |   |   | ادد بن مالك يوصى بنيه • •       |
|       |   |   |   |   |   |   | شعر للافود الاودى ٠ ٠ ٠         |
| 147   | • | • | • | • | • | • | طبا بن الغوث يوصى بنيه • •      |
| 18.   | • | • | • | ٠ | • | ٥ | ذو القرنين : شمر فيه وموضع قبر. |
|       |   |   |   |   |   |   | أود بن مالك يوصى بنيه • •       |
|       |   |   |   |   |   |   | مراد يوصى بنيه • • •            |
|       |   |   |   |   |   |   | الحارث بن كعب يوصى بنيه •       |
| 1 £ £ | • | • | • | • | • | • | خاتمة الكتاب ٠ ٠ ٠ ٠            |
|       |   |   |   |   |   |   |                                 |

## ۲ - فهرس الايات المباركة

﴿ أُمَّا عَادَ فَأَهَلِكُوا بريح صرصر عاتبة سخَّرها عليهم سبع َ ليال ٠٠ الغ ﴾ • صن و النين تَبَوَّ وَا الدار والايمان من قبلهم يحبّون مَن هاجر اليهم ٠٠ الغ ﴾ • صن ٣٤ في و النين آمنوا مَن يرتد ً منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ٠٠ الغ ﴾ • صن ٣٤ في و و مود َ الذين آمنوا مَن يأخذ كل ً سفينة غصّبا ﴾ • صن ٩٥ وكان و واءهم مكك عن يأخذ كل ً سفينة غصّبا ﴾ صن ٩٥

# ٣ - فهرس القراني

| الصفحة         | عددالابيات | الساعر<br>_ أ _    | القافية   |
|----------------|------------|--------------------|-----------|
|                |            | _ 1 _              |           |
| <b>V</b> *     | Y          | • • • • •          | السماء    |
|                |            | <i>ـ ب ـ</i>       |           |
| <b>7Y - YY</b> | ٧          | عامر بن حارثة      | ,<br>دبیب |
| 11 - 11        | 1,£        | عمرو بن لحی        | الاعاجيب' |
| 18 - 18        | Y          | • • • • •          | يشجب      |
| ٦Y             | ٣.         | مازن بن الازد      | عرب       |
| <b>Y4</b>      | ١.         | الهدهاد بن شرحبيل  | العجب     |
| ۱۰۸-۱۰۷        | ٧          | النابغة الذبياني   | عقارب     |
| 144            | •          | القطامي            | الحباحب   |
| 41             | 1          | النابغة الذبياني   | الكتائب   |
| ۸۰ - ۲۸        | 14         | عائد بن عبدالله    | وعايب     |
| 144            | 18         | الاسود بن معد يكرب | يجتنب     |
| 1 - 1 - 44     | 20         | الحارث بن ثعلبة    | ثعلبه°    |
|                |            | - · · ·            |           |
| ** - 15        | . <b>Y</b> | زید بن کهلان       | آتي       |
| AY - A0        | 44         | جماعة البارقى      | فالسروات  |
|                |            | _ ů _              | •         |
| 74 - 44        | ٨          | قطن بن عریب        | وأنكاث    |

| المضحة     | عددالابيات | الشساعر          | القافية  |  |  |  |
|------------|------------|------------------|----------|--|--|--|
| - C -      |            |                  |          |  |  |  |
| 98         | ٤          | [ ابن الاطنابه ] | الربيح   |  |  |  |
| 0+         | 11         | ذو أصبح          | ذا أصبح  |  |  |  |
|            |            | _ > _            |          |  |  |  |
| 144        | 11         | ادد بن مالك      | ادد '    |  |  |  |
| ~Y1 - Y•   | 3          | زهير بن أيمن     | الرشد'   |  |  |  |
| 44         | ٦          | زرعة بن كعب      | یا شدد   |  |  |  |
| 79         | ٠          | مازن بن الأزد    | الاوحد'  |  |  |  |
| ·*/ - **   | ۸.         | أبرهة بن الحارث  | ترشد'    |  |  |  |
| o _ &      | <b>Y</b>   | قحطان بن هود     | اسهاد    |  |  |  |
| ·44 - W    | •          |                  | جدودا    |  |  |  |
| 131-731    | 4          | أود بن مالك      | فتأو َدا |  |  |  |
| 177_170    | 11         | حجر بن عمرو      | أبدا     |  |  |  |
| ·11 = 1•   | **         | يعرب بن قحطان    | هود ِ    |  |  |  |
| 37         | ٤          | تبع بن عمرو      | أجدادي   |  |  |  |
| 184-184    | ٧          | مراد             | الرشاد   |  |  |  |
| <b>Y</b> \ | ۰          | ثعلبة بن مازن    | ارشاد    |  |  |  |
| 177-177    | ٧٨         | بکیل بن جشم      | والد     |  |  |  |
| 11.        | 4          | الطرماح الطاثى   | بالحد    |  |  |  |
| 40         | ٤          | الغوث بن نبت     | للازد    |  |  |  |
|            |            | - <i>)</i> -     |          |  |  |  |
| .1+1-1.    | •          | جفنة بن ثعلبة    | ينشر'    |  |  |  |

| الصفحة       | عددالابيات | الشاعر عددالا    |               |
|--------------|------------|------------------|---------------|
| 179-174      | 18         | . همدان بن أوسله | مشبر          |
| 13           | ٦          | تبع بن زید       | خبير'         |
| س المقدمة    | ۲          | الاصمعي          | چعفر'         |
| ٧٨           | ٥          | الحارث بن قيس    | ,<br>حمير     |
| 11•          | ۲          | الاعشى           | أواره         |
| ~ <b>∀</b> \ | •          | العملس القحافي   | بأنمار        |
| ٧٤           | ٤          | عامر بن حارثة    | علمر          |
| ٥٨           | ٤          | کهلان بن عبد شمس | حجدر          |
| ·• - A       | Y          | حسان بن ثابت     | نفر<br>ضرر°   |
| 114          | ٥          | جبلة بن الايهم   | <b>ض</b> ر د° |
| 171-17•      | 10         | معد یکرب الکندی  | بالعبر        |
| 178-174      | 44         | قیس بن معد یکرب  | البشر°        |
|              |            | - w -            |               |
| 40 - AE      | ٥          | افريقيسِ بن حسان | افريقيس'      |
| 77 - YT      | ٤          | مازن بن الازد    | مرموسا        |
| ٤٠           | Y          | أسعد الكامل      | المداعيس      |
| 10 - 11      | 14         | يوسف ذو نواس     | الاسلس        |
| 47 - Yo      | ١٠         | • • • •          | تحسر          |
|              |            | _ ظ _            |               |
| 'Y - '       | ٨          | قحطان بن هود     | حافظ'         |
|              | ٠.         | - ع -            |               |
| 4+7-1+0      | Y          | عمرو بن الصعق    | المسلمع" -    |
|              |            | - 100 -          |               |

| الصفحة           | عددالابيات | الشاعر             | القافية        |
|------------------|------------|--------------------|----------------|
| 11.              | <u> </u>   | الفرزدق            | المسترضع'      |
| 14 - 14          | 11         | حمير بن عبدشمس     | هميسع '        |
| 44               | ٨          | الموثبان بن حرث    | تبتَّع ُ       |
| 144-144          | 17         | طبا بن الغوث       | أجمعا          |
| 19               | •          | مالك بن حمير       | وسجّعا         |
| 44               | ٦          | عمرو بن أبرهة      | تبتعا          |
| 144              | ٠          | الأفوء الاودى      | صعصعه          |
|                  |            | _ ف _              |                |
| س_المقدمة        | ۲          | ابو العالية الشامى | أسفا           |
|                  |            | _ ق _              |                |
| 04-00            | •          | امية بن عبدشمس     | ونوق           |
| \• <b>Y</b> _\•\ | ١.         | عمرو بن الحارث     | على ساق        |
|                  |            | - i -              |                |
| 110-112          | 11         | ثور بن المرتع      | ملوكا          |
| 18               | ٤          | نبت بن مالك        | مالك<br>-      |
| 37 - 45          | 4          | ُ نبت بن مالك      | هالك           |
|                  |            | <b>-</b> J -       |                |
| 140-144          |            | حاشد بن جشم        | البهلول'       |
| 170              | ٣          | جشم بن حبران       | بکیل'          |
| 12 - 14          | Ά.         | السموءل بن عاديا   | قليل'          |
| 44               | ٥          | الجرهمى            | حلول'          |
| 44               | ٣          | عمرو بن ربيعة      | سيول'          |
| ۱•۸              | •          | النابغة الذبياتي   | ئائ <i>ل</i> ُ |
| 74               | *          | أيمن بن الهميسع    | قافل' ،        |
|                  |            | 1.49               |                |

| الصفحة        | عددالابيات | الشاعر                   | القافية         |
|---------------|------------|--------------------------|-----------------|
| 64            | ٧          | کهلان بن عبد شمس         | سبيلا           |
| £A - £Y       | A          | ذو حوال بن حرب           | المؤتألا        |
| .AY - AY      | 14         |                          | الليالي         |
| 177           | ٨          | امرؤ القيس بن حجر        | عاقل            |
| 40            | ` <b>A</b> | أسعد الكامل              | كالجاهل         |
| 1+4-1-4       | ٦          | حسان بن ثابت             | الأفضل          |
| ·47 - 4+      | YY         | عمرو بن عامر             | العذل           |
|               |            |                          | -               |
| 1 • ٤ – 1 • ٣ | ١.         | الحارث بن جفنه           | ترغيم'          |
| •///-//•      | ٧          | عمرو بن هند              | يا أيهم         |
| 49            | ٦          | الأفوء الأودى            | داموا           |
| 90            | 11         | أقصى بن حارثه            | فأعلموا         |
| 111           | ١          | • .• • •                 | ليعلما          |
| 111-311       | ٤          | حسان بن ثابت             | باللوم          |
| 4A - 4Y       | ۲          | الاعصم بن مالك           | عوموم           |
| 44            | ٣          | مضاض بن عمرو             | محرم            |
| ٥٧            | ٤          | کهلان ب <i>ن عبدشمس</i>  | جرهم            |
| 18+           | ۲          | لبيد بن ربيعه            | اليحموم         |
| :£4 = £A      | ٥          | ذو مناخ                  | بالكوم          |
| ٥٧            | ٣          | کھلان بن عبد ش <b>مس</b> | عاصم            |
| 47            | ٣          | • • • •                  | ظالم            |
| .0+ - 49.     | 14         | يزيد ذو الكلاع           | ظالم<br>وابن عم |
| 24            | ٥          | · • • •                  |                 |
| 141-14+       | 34         | جشم بن حبران             | النسم<br>جشم    |
|               |            | - \oY -                  |                 |

| الصفحة  | عددالابيات | الشاعر                      | القافية            |
|---------|------------|-----------------------------|--------------------|
| 74 - 74 | 0          | مالك ب <b>ن</b> زيد         | <sup>ب</sup> ادم ُ |
| YY      | ٤          | امرؤ القيس بن تعلبه         | جشم ً              |
| 111     | ٤          | النابغة الذبياني            | التمام             |
|         |            | <b>- ن -</b>                |                    |
| rg - rg | ٣٠         | <b>ـ ن ـ</b><br>أسعد الكامل | زمان'              |
| YY Y1   | ٥          | عریب بن زهیر                | فما وهنوا          |
| Y= - 19 | ٣          | الغوث بن أيمن               | أيمن'              |
|         | 14         | حارثة بن امرىء القيس        | المستريبينا        |
| 131     | ۲          | حکیم بن عیاش                | تبنُّعونا          |
| 1.0     | ٣          | عمرو بن الصعق               | يختلفان            |
| **      | ٤          | مالك بن زيد                 | کھلان ِ            |
| 14      | Y          | يشحب بن يعرب                | قحطان ِ            |
| 78 - 74 | Y          | الغوث بن قطن                | قحطان ِ            |
| 17 - 17 | 14         |                             | احسان ِ            |
| 1+4-1+4 | ٩          | الحارث بن عمرو              | من الشان           |
| 17114   | ۱٤         | عمرو المقصور                | اثنان ِ            |
| £Y = £7 | Y          | ذو مقار                     | الضعيفان           |
| ٤٦ - ٤٥ | - 17       | ذو رعین بن زید              | كما تروني          |
| ٦٠      | ٣          | زید بن کهلان                | هدين <sub> -</sub> |
|         |            |                             |                    |
| 111-112 | ١.         | تجيب بن كندة                | أبوه -             |
|         |            | - s -                       |                    |
| 188-184 | 10         | الحارث بن كعب               | هاديا              |
| 114     | •          | عامر بن السكون              | الصطباريك          |
|         |            | 104                         |                    |

# ع - فهرس الاعمرم

آمنة بنت وهب : ٥٥

أبرهة ذو المنار : ٧٧ و ٧٨ و ٩٩ و ٠٠ الاصطخرى : ٧٧

و ۲۹

أبرهة بن شدد : ٧٦

ابن الاطناية: ٤٤

ابن خلدون : ۸ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۶

این درید : ۲۶ و ۷۰ و ۷۰

این کثر : ۲۷

ابن منظور : ۸ و ۵۵

أبو بكر : ۱۱۲

ابو على الهجري : ٧٠

أحمس بن أنمار : ٧٠

أحمس بن عوف : ١٩٩

147

ارم بن سام بن نوح : ۲۲

ازال بن قحطان : ٩

الأزد بن الغوث : ٦٥ و ٦٦ و ٦٩ إبكيل بن جشم : ١٣١ و ١٣٢ و ١٣٣

أسعد تبع : ٤٩

أسعد الكامل بن حسان : ٣٤ و ٣٥ ابلي بن عمرو : ٧٥

و ۲۷ و ۲۹ و ۶۰

اسماعیل بن ابراهیم ( النبی ) : ۸ | تبع بن زید : ۳۹ و ۶۰ و ۱۱ و ۹۳

الأسود بن معد يكرب : ١٧١ و ١٧٢ 174 .

الأعشى : ١١٠ و ١٢٤

الاعصم بن مالك : ٧٧

افریقیس بن ابرهه : ۷٦

افریقیس بن حسان : ۲۶ و ۳۵

الأفوه الأودى : ٢٨ و ١٣٧

أقصى بن حارثة : ﴿ وَ

امرؤ القيس بن ثعلبة : ٧١ و ٧٧

امرؤالقيس بن حجر : ١٧٦

المية بن عيدشمس : ٢٥ و ٥٥

امية بن عد مناف : ٥٧

أود بن مالك : ١٤١

ادد بن مالك : ٧٧ و ٣٧ و ١٣٥ و أيمن بن الهميسم : ١٩ و ٢٠ و ٢١

و ۲۲ و ۲۳ و ۲۶

الأيهم بن عمرو : ١١٠ و ١١١

\_ U \_

بلقس ابنة الهدهاد : ۲۶ و ۷۷ و ۸۰

تبع بن عمرو : ۲۲ و ۲۳ تحس بن کندة : ۱۱۹

ثملنة بيز عمرو : ٨١ و ١٠١ و ١٠٣ ثملیة بن مازن : ۲۹ و ۷۱ ثور بن المرتع : ١١٤

ئور بن نبت : ۲۳ و ۲۶ و ۱۱۸

جبلة بن الايهم : ١١١ و ١١٢ جشم بن حبران : ۱۲۹ و ۱۲۳ و

140

جشم بن عبدشمس: ۲۲

حفنة بن تعلمة : ١٠١ و ١٠٢

جفنة بن ماريه : ١٠٨

الحلندا بن كركر : ٨٨ الجلندي بن کر بر: ٦٧

جماعة البارقي : ٨٥

جهنة بن زيد: ٧٥

الحارث الخطار: ١٠٦ و١٠٧ و١٠٨ الحارث الرائش بن قيس : ٢٦ و ٢٧ أذو أصبح : ٥٠

و ۲۸ و ۲۹ و ۸۸

الحارث بن الأيهم : ١٧٤

الحارث بن تعلمة : ٩٩

الحارث بن جفنة : ١٠٣ و ١٠٨

المعارث بن كعب : ١٤٣

حارثة بن امرىء القسى: ٧٧

حارثة بن عمرو: ۱۰۲

حاشد بن جشم : ۱۳۱ و ۱۳۲ و۱۳۳۰

و ۱۳۶ و ۱۳۵

حجر بن عمرو: ۱۲٤ و۱۲۵ و۱۲۲٠

الحرور ابنة الله : ٨٠

حسان بهن أسعد : ۳۹ و ۳۹

حسان بن تبع : ۳۳ و ۳۶

حسان بن ثابت : ۸ و ۲۰ و ۱۰۲ و

حکیم بن عیاش : ۱٤٠

حمس بن زید: ۷۵

حمير بن عدشمس : ١٣ و ١٤ و١٥

و ۱۷ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۸ و ۵۱ و ۵۸ و ۵۹ و ۱۰۹

– ٔخ –

خولان بن عمرو: ٧٤

خويلد بن أسد: ٥٧

ذو حوال ( عامر بن حرب ) : ٧٤

ا ذو رعين ( يريم بن زيد ) ٤٥:

ا ذو القرنين : ١٣٨ و ١٣٩

اذو مقار : ٤٦

اذو مناخ : ٤٨

ربعة بيز مالك : ٦١

رسول الله ( ص ) : ٨ و ٤٢ و ٤٣ | شمر يرعش : ٨٠ و ١٠٣ و ٥٤ و ١٠١ و ١١١ و ١١٢

رفندة بن ئور : ٧٥

رفندة بن عمرو: ۳۲ و ۳۳

زرعة بن كعب (حسير الأصغر): A+ 9 Y0

زهرة بن عملاق : ٨٥

زهبر بن أيسن : ١٩ و ٢٠ و ٢٤ و ٥٦

77 9

زيد بن عمرو: ٧٤

زید بن کهلان : ۵۹ و ۲۱

ـ س ـ

سام بن نوح : ۱۱

سابن یشحب (عدشمس): ۱۲ عدشمس بن وائل: ۷۲ و ۷۶

و ۱۲ و ۱۶ و ۱۲ و ۲۰ و ۲۹ عدالله بن الازد : ۸۷

سلیمان بن داود : ۷۷ و ۸۰

السموءل ين عاديا: ٩٣

سیف بن ذی یزن : ٤٣ و ٥٢ و ٥٥ | 07 9

ــ ش ــ

شدد بن زرعة : ۲۵ و ۲۲ و ۸۸

شدد بن الفظاظ: ٧٦

شرحبيل بن عمرو: ٧٧

ا شعب ( النبي ): ٦٠ أشمر ذو الجناح : ٤١

**- ص** -

صالح (النبي): ٥٨

صلاءة بن عمرو ( يراجع : الأفوه الأودى)

ط

طبا بن الغوث : ١٣٨

الطرماح الطائي : ١١٠

<u>-</u> ۶ --

عائد بن عدالله : ۸۳

عامر بن حارثة: ٧٧ و٧٧ و٧٤ و٧٧

عامر بن السكون: ١١٧

عامرة الصعصعي: ٤

عاملة بن الحارث: ٧٥

عدالله بن عباس : ١٤٠

عبدالمطلب بن هاشم : ٤٣ و ٥٧ و ٥٣

00 9 02 9

عدنان: ۳۳

عذرة بن زيد : ٧٥

عریب بن زهیر: ۲۰ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۷

على بن أبي طالب (ع): ١٤٠

عمر بن الخطاب : ١١٧ و١١٣

عمران بن عمرو : ۸۸ و ۱۰۱

. . . . . الأناد . . . .

عمرو ذو الاذعار : ٢٩

عمرو المقصور : ١١٨

عمرو بن أبرهــة : ٣٠ و ٣١ و ٣٣ و ٧٧

عمرو بن جشم : ۲۲

عمرو بن الحارث: ١٠٣ و١٠٤ و١٠٥

١٠١ و١٠٧ و١٠٨ و١١١

عمرو بن حجدر : ٥٨ و٥٩

عمرو بن ربيعة : ٩٧

عمرو بن زید : ٥٩ و ٢٠

عمرو بن الصعق : ١٠٤ و١٠٥

عمرو بن عامر : ٧٦ و٧٧ و ٨٠ و ٨١

و ۱۷ و ۸۸ و ۹۲ و ۹۶

عمرو بن معاوية : ٢٥

عمرو بن هند : ۱۰۷ و۱۰۸ و۱۰۹

و۱۱۱ و۱۱۱

العملس القحافي: ٧٠

عسى بن مريم (النبي): ٩١

العيص بن اسحق: ٢٩ و٢٧

العيوف ابنة الرائع : ٣٠

- غ -

الغوث بن أيمن : ١٩

الغوث بن قطن : ۲۲ و۲۳ و ۷۱ و ۷۲

الغوث بن نبت : ٦٤ و ٦٥ و٦٦

\_ • \_

الفرزدق : ١٠٩

الفظاظ بن عمرو: ٧٧ و٧٣ و٤٧ و٢٦

ـ ق ـ

قحطان بن هود : ۳ و۶ وه و۸ و۱۰

119 641 641 643 6411

القطامي : ۱۳۷

قطن بن عریب : ۲۱ و۲۲ و ۲۴ و ۲۷

۲۱ و ۷۱

قیس بن معد یکرب : ۱۲۲

قیصر : ۱۰۲

\_ 4 \_

کسری بن ساسان : ۱۰۲ و ۱۰۹ کهلان بن عبد شمس : ۱۳ و ۱۶ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۷ و ۲۰ و ۵۰ و ۲۰ و ۹۰

\_ J \_

لام بن نوح : ۲۹

لبيد بن ربي**عة : ٦٢ و ١٤٠** 

لقمان الحكيم : ١١٥ و١٢٠ و١٢٥

ا و ۱۳۸

اللهيم بن عاصم : ٥٧ و٥٨ و٥٩

- 6 -

مازن بن الازد : ٦٦ و٢٧ و ٢٩

مالك بن حمير : ١٩

مالك بن زيد : ٦٠ و ٢١ و٣٣

امراد: ۱٤۲

مضَّاض بن عمرو : ٩٧

معاوية الاكرمين: ١١٧ و١١٨

معد یکوب بن سنف بن ذی یز ن: ٥٥

معد کر ب الکندی: ۱۲۰

الموثنان بن حوث: ٣٣

موسى بن عمران ( النبي ) : ٦٨

- ن –

النابغية الذبياني: ٩٤ و١٠٧ و١٠٨ أوائل بن الغوث: ٢٣ و٢٤ و٧٧

1472 1112

نت بهز مالك : ٦٣ و ٢٤

نشوان الحمري : ٦٤ و١٧٤ و١٣٩

نصر بن الأزد: ۲۷ و ۲۸

نوح (النبي): ٣ و ٨

النويري : ۳۶ و ۱۱۲

هدد بن بدد : ۲۷

الهدهاد بن شرحسل: ۷۷ و ۷۸ و ۷۹

A+ 9

مرقل: ۳۷ و ۱۱۲

اهمدان بن أوسلة : ١٢٧

الهميسع بن حمير: ١٨ و١٩ و٥٩

هــود ( النبي ) : ٣ و٤ و٦ و٨.و١٢

119 9 78 9

هی بن بی بن جرهم : ٥٦ و٥٧ و٩٧

وائلة بن كندة : ١١٥ و ١١٦

**-**  $\omega$  **-**

یاسر ینعم بن تبع : ۲۹ و ۶۰ و ۱۱

یافث بن نوح : ۲۹

یاقوت الرومي : ۲۷ و ۲۸

يزيد ذو الكلاع : ٤٩ و ٥٠

یشجب بن یعرب: ۱۱ و ۱۳

يعرب بن قحطان : ٦ و٧ و٨ و٩ و ١١٩

و ۱۲ و ۱۳

اللب بن صعب : ۷۸

یوسف ذو نواس : ٤٣ و ٤٤

## ٥ ـ فررس البلدائه والقبأئل

بنو عبدشمس بن یشجب : ٤٨

بنو عوف : ۷۰

بنو قحطان : ٥٤

بنو كلب بن وبره : ۲۵

بنو کهلان : ۲۲ و ۵۰

بیشة: ۲۲

ـ ت ـ

تثلیث: ۲۲

تميم : ١٠٩ و١٢٥ و١٢٩

تنوخ : ۷۵

تهامة : ٨ و ٥٤ و ٨٥

تونس: ۸

- ث -

ثمالة : ٨٧

ثمود : ۸٥ و ٥٩

- ج -

جديس: ٤ و ١١ و ١٣٨

جذام: ۸۷

آل جذيمه بن الوضاح: ٨٧

جرش: ۷۰

جرهم : ٨٨ وه٩ و٩٩ و٩٧ و٨٨

1400

جرهم الاولى : ١١

\_ 1 \_

الاجواف: ٦١

الاحقاف : ٢٤

ازال: ٥٨

الازد: ۲۷ و ۱۸ و ۸۵ و ۱۱۹

140 5

أسد : ١٢٥ و ١٢٦

افريقية : ٣٤

ألمع: ٨٧

أهل الاخدود : \$\$

اواس : ۷۰

الاوس : ٧٠ و٨٧ و٨٨ و٩٩ و١٠١

ـ ب ـ

بابل: ۱۳ و ۱۶ و ۳۵

البار: ١٤

بارق: ۸۷

البازه: ۲۹

باهش : ۷۰

البجه: ۲۹

بجیلة : ۷۰ و ۸۷

برقا : ۸۷

بنو أقبل : ٧٠

بنو حمير : ۲۹ و ۵۰

بنو سعد : ۹۷

دوقه: ۲۴

\_ ) \_

دضوی : ۸۸

الروم : ٢٩ و١١٣ و١٢٠

ریدان : ۲۸

ریده: ۵۸

\_ *j* \_

الزنج: ٢٩

ـ س ـ

السحولان: ٨٤

السراة: ٢٩

السروات: ٥٨ و ٨٧

سزوم: ۲۲

السقالية: ٢٩

السقف: ٩٦

السكاسك : ١١١

سکر : ۸۷

السكون : ١١١

سنحان: ۸۷

السند: ۴۰ و ۲۵

السوم : ۸۷

السيف: ١٨٨

– ش –

الشام : ۵۸ و ۷۶ و ۷۵ و ۸۷ و ۸۸ و ۱۰۲ و ۱۰۶ و ۱۰۸ و ۱۰۸ **جرهم الثانية : ١١ و ٥٦** 

جلَّق : ١٠٢

آل الجلندى : ١٨

جهینة : ۷۶ و ۸۸

جويم: ٨٨

- 7 -

الحبش: ۲۹

الحجاز: ٥٦ و٥٧ و٥٨ و٥٩ و٧٤

۲۵ و ۸۵ و ۸۸ و ۲۵

الحجر: ۸۷

حدس: ٥٧ و ٨٥

حلان : ۱۰۸

الحمس: ٧٤

حمير: ٤٢ و٢٦ و٧٧ و٨١ و٣٨و١١٩

و ١٣٥

الحنو : ۲۲ و ۱٤۰

حواله: ۸۷

\_ خ \_

خثمم : ۷۰ و ۸۷

خراسان : ۲۵ و ۱۲۰

خزاعــة : ۸۷ و ۸۸ و ۹۵ و ۹۲ و ۹۷

و ۱۸

الخزر : ۲۹

الخزرج : ۸ و۸۷ و۸۸ و۹۹ و ۱۰۱

- 2 -

دوس: ۸۷

و ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳

الشحر: ۲۷ و ۸۸

شهران: ۷۰ و ۸۷

\_ ص \_

187 : decemb

صنعاء : ٣٩ و ٥٦

صد: ٨٤

الصين : ۳۰ و ۳۵ و ۱۲۰

\_ \_ \_

الطائف: ٧٠

طسم: ٤ و ١١ و ١٣٨ .

\_ ظ \_

ظفار: ۳۸

- ع -

عاد: ٤ و ٥ و ٢ و ١٢٥

عاد الصغرى : ١١ و ٢١ و ٣٦

العراق : ۳۷ و ۸۵ و ۸۷ و ۸۸

عَرَبه: ٨

العمالقة : ١١ و ٥٧

عمان : ٣٧ و ٢٧ و ٨٥ و ٨٧ و ٨٨

و ۱۲٤

عنس: ۱۲۷

\_ غ \_

غامد: ۸۷

غسان : ۱۱۱ الغور : ۲۹

غيمان: ٣٩

\_ ف \_

فارس: ۲۵ و ۱۸ و ۱۸۸ و ۱۲۰

- ق -

القاهرة : ٨ و ٩

قحافه : ۲۰

قحطان : ۲۷ و ۲۷

قضاعه : ۲۸ و ۷۶ و ۸۸

\_ 4 \_

الكابل: ٢٩ و ٣٥

کرمان : ۲۵ و ۲۸ و ۱۲۰

كنانة الكبرى: ٧٥

کندة : ۲۸ و ۲۶ و ۸۷ و ۱۱۸

کهلان : ۶۲ و۲۲ و۷۱ و۸۱ و۱۱۹

و ۱۳۵

کود : ۷۰

ـ ل ـ

لخم : ۸۷

اللمان: ٢٩

لهب: ۸۷

- + -

مارب: ۲۵ و ۱۲ و ۷۸ و ۸۰ و ۲۸ و ۸۳

علا ولالم و١٦

مذحج: ۲۸ و ۲۳ و ۸۷ و ۱۳۲

مدين : ۲۰

المدينة : ۸۷ و ۸۸ و ۱۱۲

مكة : ١١ و٥٥ و٢٢ و٥٨ و٨٨ و٨٨

وه۹ و۱۱۲

آل المنذر : ۸۸

- ن -

نجد : ٥٧ و ٥٩

نجران : ۲۲ و ۲۳

نهد : ۲۶

النوبه : ۲۹

الهزو" : ۲۸

مبدان : ۲۸ و۲۲ و ۲۱ و ۸۷ و ۱۱۹

140

الهند : ۸ و ۳۰ و ۳۰

- و -

الوادى : ٥٨ و ٥٩

ى —

يثرب: ٥٥ و ٩١

اليمن : ٨ و ٢٧ و ٦١ و ٦٢ و ٦٧

۸٤ و ۲٤ و ۸

# ۲ - فهرس

### مراجع التقديم والتحقيق والتعليق

| ( بلا تاریخ )  | القاهرة | ١ ـ الاخبار الطوال : لابى حنيفة الدينورى              |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------|
| ~17YY          | ايران   | ۲ ــ اسد الغابة : لابن الاثير                         |
| *******        | القاهرة | ٣ ــ الاشتقاق : لابن دريد                             |
| ٥٥١٠)          | بيروت   | ٤ ــ الاصمعى : للدكتور الجومرد                        |
| 13412          | القاهرة | <ul><li>الاعلام: للزركلي</li></ul>                    |
| ۱۹۳۱           | بغداد   | ٦ _ الاكليل: للهمداني (ج ٨)                           |
| 33412          | القاهرة | ٧ _ الامالى : للقالى أبى على                          |
| ٠١٩٥٠          | القاهرة | ٨ ــ انباه الرواة : للقفطّي                           |
| 1071a          | القاهرة | <ul> <li>٩ ــ البداية والنهاية : لابن كثير</li> </ul> |
| ٢٢٣١٥          | القاهرة | ١٠ _ بغية الوعاة : للسيوطى                            |
| ٥٢٣١هـ         | القاهرة | ١١ ــ تاريخ أبي الفداء                                |
| ۲۱۹۳٦          | القاهرة | ١٢ ـ تاريخ آداب اللغة العربية : لجرجي زيدان           |
| ٧٥٣١هـ         | القاهرة | ۱۳ ـ تاریخ الامم والملوك : للطبرى                     |
| 19 <b>91</b> 7 | بيروت   | ١٤ _ تاريخ العبر : لابن خلدون                         |
| 10917          | بغداد   | 10 ـ تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد على                |
| 007/2          | القاهرة | ١٦ _ تأويل مشكل القرآن : لابن قتيبة                   |
| 10712          | القاهرة | ۱۷ ـ تفسير القرآن : لابن كثير                         |
| ٧٧٣١هـ         | ايران   | ۱۸ ـ تفسير القرآن : للسيوطي « الدر المنثور »          |

|        |         | ١٩ _ التيجان                                           |
|--------|---------|--------------------------------------------------------|
| 1901   | دلهي    | · ٢٠ ـ ثقافة الهند « محلة »                            |
| ۸3.۶۱م | القاهرة | ۲۱ ـ حضارة العرب : لغوستاف لوبون                       |
| 70412  | القاهرة | ۲۲ _ حياة الحيوان : للدميرى                            |
| ۸461   | القاهرة | ٢٣ ــ الحيوان : للجاحظ                                 |
| ۸۲۶۱   | ليدن    | ۲۶ ـ ديوان الاعشى                                      |
| ٨٥٧١ه  | القاهرة | ۲۵ ـ ديوان امرىء القيس                                 |
| ٧٤٣١هـ | القاهرة | ۲۲ ـ ديوان حسان بن ثابت                                |
| 37412  | بغداد   | ۲۷ ـ ديوان السموءل                                     |
| (1911) | القاهرة | ۲۸ ـ ديوان النابغة                                     |
| 30712  | القاهرة | ٢٩ _ سمط اللئالي : لابي عبيد البكري                    |
|        | القاهرة | ۳۰ ــ السيرة النبوية : لابن هشام                       |
| .0712  | القاهرة | ٣١ ــ شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي                 |
| 47917  | و بیروت | ٣٢ ـ شعراء الجاهلية النصرانية : للويس شيخ              |
| 10917  | ليدن    | ۳۳ ــ شمس العلوم : لنشوان الحميرى                      |
| 1904   | بيروت   | ۳۲ ــ الطبقات الكبرى : لابن سعد                        |
| 70817  | القاهرة | ٣٥ ـ طبقات فحول الشعراء : لابن سلام                    |
| ٩١٣١هـ | القاهرة | ٣٦ طبقات النحويين : للزبيدى                            |
| 11949  | القاهرة | ٣٧ ــ العرب قبل الاسلام : لجرجى زيدان                  |
| 31418  | النجف   | ۳۸ ــ الغدير : للاميني                                 |
|        | القاهرة | ۲۹ ــ الفهرست : لابن النديم                            |
|        | القاهرة | <ul> <li>٤٠ - القاموس المحيط : للفيروزابادي</li> </ul> |
| ٨٤٣١٩  | القاهرة | ٤١ ــ الكامل في التاريخ : لابن الاثير                  |
| 43917  | تركيا   | ٤٢ ــ كشف الظنون : لحاجي خليفة                         |

```
٤٣ _ الكني والالقاب: للقمي
  صدا ۱۳۵۸ ه
                                  ٤٤ ــ اللباب: لاين الاثبر
  القامرة ١٣٥٧هـ
                             20 _ لسان العرب: لاين منظور
          بيروت
   00915
                                  ٤٦ _ لغت نامه : لدهخدا
          ا ير ان
١٣٢٩هش
                                ٤٧ _ مجمع السان: للطبرسي
  صدا ۲۲۲۱ه
   القاهرة ١٩٣٨م
                            ٤٨ _ مراوح الذهب: للمسعودي
                                   29 - المزهر: للسبوطي
( بلا تاریخ )
          القاهرة
                          • ٥ - معجم الادباء: للقوت الحموى
   القاهرة ١٩٣٦م
                          ٥١ _ معجم البلدان : لناقوت الحموى
   القاهرة ١٩٠٧م
                       ٥٢ _ معجم المطبوعات : ليوسف سركس
   القاهرة ٢٤٣١هـ
   لدن ۱۹۱۲م
                       ٥٣ _ منتخات من شمس العلوم: لنشوان
                            ٥٤ _ المؤتلف والمختلف: للآمدي
          القاهرة
  20412
```

القاهرة

القاهرة

ىغداد

تر کیا

P341a

30412

21414

00915

القاهرة ٢٤٣هـ

القاهرة ١٩٤٨م

٥٥ ـ النحوم الزاهرة: لابن تغرى بردى

٥٦ \_ نسب عدنان وقحطان : للمرد

٥٧ \_ نهاية الارب: للقلقشندي

٥٥ \_ وفعات الاعمان : لابن خلكان

٠٠ \_ هدية العارفين: لاسماعل البغدادي

٥٨ \_ نهاية الارب: للنويري

## منشورات المكتبة العلمية

#### لصاحبها الحاج محمد جواد الكتبى الكاظمى ـ تلفون ٢٨٨٦٤ شارع المتنبى ـ بغداد

١ \_ تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي «النسخةالكاملة»

٢ \_ بلاغات النساء لابن طيفور البغدادي

٢ \_ تاريخ مدينة الحسين (ع) في جزأين

٤ \_ الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي

٥ \_ \_ الديوان المنسوب لأمير المؤمنين عليه السلام

٦ \_ تأسيس الشبعة لعلوم الاسلام للسبد حسن الصدر

٧ \_ الفرق بين الضاد والظاء للصاحب بن عباد

Λ \_ نهاية الارب في أنساب العرب للقلقشندي « طبعة كاملة »

٩ \_ المراجعات للسيد عبدالحسين شرف الدين

١٠ \_ النظرات للمنفلوطي في ٣ أجزاء

١١ \_ العبرات للمنفلوطي

١٢ - في سبيل التاج للمنفلوطي

١٣ \_ تاريخ الامامين الكاظمين (ع) للشيخ جعفر النقدى

١٤ \_ عهد أمير المؤمنين (ع) لمالك الاشتر (رض)

١٥ ـ ديوان الشاعر الشعبي عبود الكرخي ، في مجلدين

١٦ \_ أسد الغابة في معرفة الصحابة ، في ٥ مجلدات

١٧ \_ فضائل ابن شاذان القمى

١٨ \_ الصاحب بن عباد للشيخ محمدحسن آل ياسين

مطبعة المعارف \_ بغداد ١٣٧٩هـ \_ ١٩٥٩م